مِن البُوليث ... و

النظم النواصية

الما مَنْ رَعِلِيِّ إِلَيْ مِلْ الْبُولِيِّ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْلِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِلْمُلْمِلْ

الظاهِ رُلِنَابَهُ تأنين الشَّيِّخُ مُفَلِحِ بِنِ ٱلْحُسَيْنِ (ٱلْحَسَنِ) بُرِيَاشِدِ (رَشِيْدِ) لِبُنْ صَالَاحِ (لِلْحَرَّلِيْنِ مِنْ اَعَلَامِ الْهِنَ ثِنِ الْبَاشِعُ الْمِخْرِي

> تحقيق بشيخ عبدالرضالنجغي



الطبعة : الأولىٰ ١٤٢٠ ﻫـ

مكتبة يوسف الألكترونية لنشر وترويج الكتبpdf يوسف الرميض



# عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم :

«من سره أن يحيى حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي؛ فليوال علياً من بعدي، وليوال وليه، وليقتل بالأثمة من بعدي؛ فإنهم عترتي. خلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلماً، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، للقاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي»

حلية الأولياء ١/٦٨

## الشافعي:

ولما رأيت الناس قد ذَهبت بهم

مــذاهـبهم في أبحــر الغــي والجــهل

ركبت على اسم الله في سفن النجا

وهم أهل بيت المصطفى خياتم الرسيل

وأمسكت حــبلَ الله وهــو ولاؤهــم

كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل

إذا افترقت في الدين سبعون فرقة

ونيف كما قد جاء في محكم النقل

ولم يك ناج منهم غير فرقة

فقل ـ لي بها ـ يا ذا الرجاجة والعـقل

أم الفرقة اللائي نجت منهم قل لي؟!

فإن قلت في الناجين فالقول واحد

وإن قلت في الهُلّاك حدت عن العـدل

إذا كان مولى القوم منهم فإنني

رضيت بهم لا زال في ظلهم ظِلِّي

فــخل عـلياً لى إمـاماً ونسله

وأنت مـن البـاقين في أوسـع الحـلّ

إلى التي حملتني لدنياي هذه كي أحظى بنور آل محمد صلوات الله عليه وعليهم السلام وبحبهم . . ثم فطمتني بولائهم . . ووضعتني في كنفهم . . وأرضعتني بحبهم . . وأرشفتني من منهلهم . . وغذّتني من نميرهم . . وناغتني بعُلاهم . . وحدت بي إلى مكارمهم . . وغرست في قلبي بغض أعدائهم . . والبراءة من مناوئيهم . . ثم قادتني إلى مراقدهم ومحافلهم . . ـ إلى يومك هذا ـ متطفلاً من حتات سفرتهم . . مرتوياً من شريعتهم . . حتى نمى وشبّ في سويداء القلب أسطر نورية من الولاء المحض مسبوكاً ببراءة عن الند . . فكنت إذ كنت من رعايتها وعنايتها ، ورحم الله من قال :

لا عَـذَّبَ اللهُ أُمِّـي إِنَّـها رَضَـعَتْ حُبَّ الوَصِــيِّ وغَــذَّ ثِيبِهِ بَـاللَّبَنِ وَكَـانَ لِي وَالِـدٌ يَهْوَى أَبَا حَسَنِ فَصِرتُ مِن ذَا وَذِي أَهْوَى أَبَا حَسَنِ

\* \* \*

فإلى أمي . .

التي كانت كذلك وفوق ذاك . . ـ في ذكراها السنوية الأولى ـ

أهدى ثواب وريقاتي هذه ـ لوكان لي أجر إذكله منها ـ فإليها طاب ثراها وعظر مرقدها ومثواها بضاعتي المزجاة . . ومن ربي علي برضاها ومُلقاها . . وأسبغ عليها شآبيب رحمته ورضوانه . . ورعاها بفيض لطفه وإحسانه . . وكساها بكسوة جنانه وغفرانه . . وعرف بينها وبين مواليها محمد وآله . . في برزخه وجنانه ، إنّه ولى الإجابة .

ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

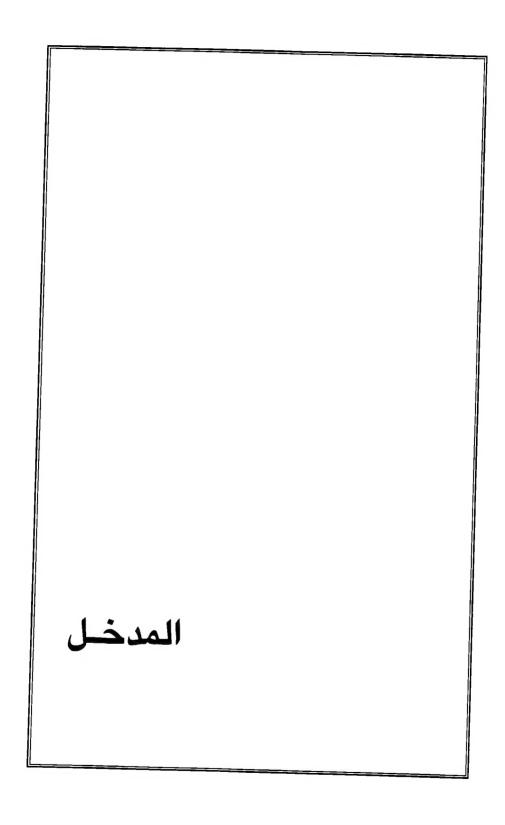

#### وبه نستعين

الحمد لله عدد ما في علمه، وصلى الله على محمد نبيّه وعلى آله وأهله.. ولعنة الله على أعدائهم وشانئيهم إلى يوم الدين.. ونشكره سبحانه إذ منّ علينا \_ برحمته ولطفه \_ بولاية أوليائه ومعاداة ظالميهم، ومن جحد حقهم، ومن ظلم ولدهم وشيعتهم، وخالص صحبهم صلوات الله وسلامه على موالينا أجعن.

#### وبعد:

لابدّ لنا \_ونحن أمام هذا السفر الجليل، والمؤلَّف الخطير \_من الوقوف هنيأة

<sup>(%)</sup> لقد ارتأينا بما يتناسب مع كتابنا هذا \_إصداراً و تنظيماً \_ تقديم مقدمة بجملة \_ لا نعرف من تعرض لها أو طرق بابها \_ تعد كإطلالة على فصول الكتاب ، لعل الله سبحانه بمن علينا مستقبلياً بتكيلها و توسعتها .. وحبذنا تسميتها بـ: شموع العقيدة . . حيث شاءوا هولاء طاب ثراهم أن يضيؤ الدرب \_ بعد أن سحقوا الذات ، وقتلوا الأنانية ، وأماتوا الأهواء \_ . . فلم يعربوا عن أسمائهم ولم يعرفوا عن أنفسهم ، فجهل عملهم أو ردّد بين أكثر من واحد ، كل ذلك في سبيل عقيدتهم و مبادئهم .. واقتصر هنا على أعلام الشيعة خاصة حسب تتبعي القاصر الضئيل .. والله من وراء القصد ..

لدراسة عدّة نقاط؛ أهمّها هذه الظاهرة الّتي لم تكن وقفاً على تـاريخنا المـعاصر فحسب ـكها هو واضح ـ ولا حُكراً عليه، بل كانت ولا زالت نلمس معالمها من خلال رغبة بعض العلماء والكتّاب والأدباء والساسة في إخفاء أسمائهم الحقيقيّة، وراء أسماء قلميّة، أو رموز وإشارات خاصّة يعمدون من خلالها إلى إخفاء ما في نفوسهم من دواعى دينيّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة أو .. غير ذلك .

وقد أكثر العرب القدامي في استعمال الكنى والألقاب وتفنّنوا فيهما، إذ نجدهم قد أطلقوها على الرجال والنساء والسيوف والجمال والرياح والخيول و.. وقد وضعوا لكلّ واحد منها الأسماء المختلفة لستر المسمّيات المميّزة (١١).

وإذا ما نظرنا في أسباب هذه الألقاب وأمعنّا النظر في حوافزها ودوافعها الّتي أولدتها أو دعت إليها لوجدناها \_حينذاك \_ متعدّدة ومـتنوّعة لا تـدخل تحت ضابطة معيّنة، إذ نجد:

هناك طائفة نطق أصحابها في مواطن خاصّة بألفاظ صارت لهم شهرة يتلبسونها، وألقاباً يُدعَون بها فلا يُنكرونها؛ كالقيرواني مثلاً.

وآخرون ممن جاءهم اللقب أو الكنية نتيجة لعاهة فيه، أو عيب جسمي يعتريه؛ فأوجب لحوق ما لحقه واشتهاره به، كالأعشىٰ، والأحوص، والبصير..

وطائفة من الألقاب جاءت لتدلّ على الاستخفاف والاستهانة بالملقَّب بها؛ كابن العاهة، وأنف الناقة..

وأخرى ألقاب تنم عن تعظيم صاحبها وتبجيل المتحلّي بها؛ كشيخ الطائفة، والديباج، وزين العابدين، وذى الرياستين..

وطوراً اشتق اللقب من حرفة استهنها صاحبها، كالرفاء، أو الصائغ، أو

<sup>(</sup>١) طبعاً هذا أحد دواعيها.. لاحظ كتاب المرصع لابن الأثير وغيره.

المدخل .....اللدخل المستمالين الم

الخزّاز..

أو بلد استوطنه؛ كالكوفي، والبغدادي، والمصري.. أو غير ذلك.

وقد حكي لنا عن القدامى ـ سواء من كان منهم في العصر الجاهلي أو صدر الإسلام أو العهدين الأموي والعباسي ـ عن الكثيرين ممّن لا يعرفون إلا بألقابهم أو كناهم، سواء اختاروها لأنفسهم أو اختيرت لهم، وسواء أكان ذلك بشكل مقصود أو جاء بشكل عفوي، وسواء ولدته واقعة معيّنة أو حادثة طارئة أم لا.. كل ذلك بعد أن تمزّق نسيج القبائل والعشائر وتركوا البراري والبوادي وتوطّنوا البلدان والمدن.. جاءتنا ألقاب وأسهاء جديدة لم يكن يعرفها العرب آنذاك، وقل الاهتام بأسهاء القبيلة أو العشيرة أو البطن أو.. غير ذلك.. هذا فيا لوكان صريحاً أو شبه صريح.. ولسنا بصدد حده أو البحث عنه فعلاً، ولنا وقفة معها في مقام آخر.. كما لا غرض لنا فيها وبها في مقامنا هذا.. إذ هذا ما كان واضحاً جلياً وإن كان قد يكون منشاءه تخفياً أو إشارة ورمزاً.

#### \* \* \* \*

وظاهرة التخني وراء الأسماء المستعارة اتخذها العديد من أعلامنا ومؤلّفينا \_قديماً وحديثاً \_.. إذ نشروا من خلالها بنات أبكار أفكارهم، وعلنوا بها مغازي أهدافهم ومقاصدهم.

ولا شكّ أنّ التاريخ العلمي لم يولِ اهتماماً خاصّاً \_كما ينبغي \_بالبحث عن مثل هذا النوع من النشاط الفكري، والألقاب المستعارة، والأسماء المتستر بها، أو الكنى والرموز، أو المؤلفات الجهولة المؤلف أو.. غير ذلك.

وقد يغلب الاسمُ المستعار الاسمَ الحقيقي للمؤلّف بحيث لم يعدّيعرف الرجل إلّابه. وهذا المنحى والمنهج سار عليه التأريخ حتى في أزهى عصور الأدب والعلم

وعلى مدّ قرونه من زمن (إخوان الصفا)(١) في القرن الرابع الهجري، بـل وقـبل ذلك.. وإلى يومك هذا.

#### 张 张 张

وقد أكثر من استعال الكنى والألقاب ـ سواء للتستر أم لغيره \_ حتى بدت لبعض الرجاليين والمفهرسين ضرورة التعريف بأصحابها، من خلال الموسوعات الرجالية أو المعاجم العلمية \_ مثل معجم ألقاب الشعراء للدكتور سامي مكي، ومعجم المؤلفين العراقيين لعواد سركيس، ومعجم الرموز والإشارات للشيخ محمدرضا المامقاني، ومعجم الأساء المستعارة وأصحابها (لا سيم في الأدب العربي الحديث) ليوسف أسعد داغر، والأساء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي و .. غير ذلك \_.

وقد قام جمع من الباحثين ممن يهمه اقتفاء سير أعمال الأعلام، وأجالة النظر في المخلفات العلمية والتراث الثقافي؛ لدفع الإبهام عن أمثال هذه الموارد، ومن ثمّ وضع النقاط على الحروف.

<sup>(</sup>۱) اسم جمع ممن ربطتهم الإخوة والصداقة ظاهراً، والعقيدة والهدف واقعاً، كانوا في البصرة وبغداد، ووصفوا لأنفسهم مذهباً أقاموه على البحث والنظر للوصول إلى الحق والحقيقة ودينية، والكمال، وكانوا يتخفّون به عن الآخرين، ويجتمعون سرّاً لطرح مباحث فلسفيّة ودينيّة، وكذا يتذاكرون في العلوم الرياضيّة والطبيعيّة، هدفهم -كما يدّعون - وحدة المذاهب!! والدعوة إلى الأخوّة والصفا، ونشر العلوم الفلسفيّة الطبيعيّة، لم يكشف التأريخ هويّة معظم أعضائهم، لهم واحد وخمسين رسالة في واحد وخمسين نوعاً من أنواع الحكمة؛ عللوا اختيارهم للعدد لموافقته لعدد الركعات في الصلوات اليومية - أعم من الواجب والمستحب -!! وجاءت رسائلهم على نحو الرمز على غرار كتاب كليلة ودمنة، ولم يعرّفوا فيها أساءهم، سميّت برسائل: (إخوان الصفا وخلّان الوفا) تعتبر دائرة معارف مشبعة فيها آباداء الفلسفيّة والعلميّة والدينيّة.

ومع كل هذه المساعي المشكورة من أولئك تأليفاً ومن هؤلاء بحثاً، وتعقيباً؛ فقد أخفى التأريخ عنّا الكثير الكثير من هؤلاء الأعلام بالرغم من التتبّع والسعي الذي قام به جمهرة من الباحثين \_المشهود لهم بالبحث والتنقيب \_.. إذ أخفي عنّا أسهاء صريحة لعناوين مستعارة، أو كتب مؤلّفة بأسهاء غير واقعيّة.

#### \* \* \*

والذي نراه أنّ الأسباب والحوافز الّتي دعت العلماء والكتّاب المعاصرين إلى التستّر وراء أسماء مستعارة، أو إخفاء أسمائهم عمّا جرت به أقلامهم لا تختلف كثيراً عمّا اعتصم به القدماء من الأدباء والشعراء في التخفّي والتعمية، وعدم دعم بنات أفكارهم بإمضاء صريح، أو اسم كامل يكشف عن شخصيتهم الحقيقيّة.

وقد يكون الإخفاء تاماً كما هو الغالب، وقد يكون ناقصاً، كما لو ذكر اسمه الغير مشهور به، أو أبدل الإسم بكنيته الواقعية، أو تركه للقبه المعروف به بلقب آخر يشير إليه كمسقط رأسه، أو معهد درسه.. أو غير ذلك، وكذا ما لو اكتفىٰ بذكر اللقب أو النسبة العامة دون تحديد المتلبس بها.

ولندرج بعض الدواعي الّتي تدعو إلى التسميات المستعارة، وللخصها في النقاط التالية:

منها: أنّه قد يعمد الكاتب إلى التخنّي بلحاظ مركزه في الهيأة الإجهاعيّة أو العلميّة أو الدينيّة المرموقة الّتي يراها الجتمع له، سواء أكان من رجال الدين أو الدنيا، سياسيّاً كان أو عسكريّاً، ولذا تراه يعتصم بالتعمية والتستّر ليكون ذلك مدعاة له إلى التعبير عمّ يجول في خواطره من أفكار أو آراء مع حفظ موقعيته.

ومنها: أنّه قد يلتجأ إلى التستّر لمصلحته الماديّة الصرفة الّـتي تـدعوه إلى الاخـتفاء وراء اسم أو أسهاء مستعارة إيهاماً للـناس بأنّهم أمـام أشـخاص

عديدين مختلفين.

ومنها : الدوافع العاطفية المشوبة بالحقد أو الظلم أو...

ومنها: الأحاسيس والمشاعر الدقيقة، أو ما تمليه الأعراف الإجتاعية، أو المبادي الدينية كالحشمة والخفر أو الأدب.. ولذا كان من المستحبّ في فترة زمنيّة للمرأة الكاتبة توقيع ما تكتبه من شعر أو بحث باسم سيّدة أو بنت فلان أو.. غير ذلك، ومن هنا قد يكون الجنس من البواعث للكاتب على تغيير اسمه أو تخفيه وراء اسم مستعار، بمعنى أنّ المرأة لو كانت من عائلة شريفة ومعروفة يشينها كتابة بعض الأمور أو إبراز بعض الأحاسيس، ممّا يدفعها ذاك إلى التخفي سواء أكان عامل الحياء أو الحافز الإجتاعي أو الديني أو غيرها، تمشياً مع الزّي أو العرف المتحكم.

ومن تلكم الموارد والحوافز لكتان المؤلف اسمه كونه سيّداً كبيراً في قومه، وله مكانة علميّة أو دينيّة، ويهوي الدخول في فنون أدبيّة أو فروع علميّة لا تتلائم مع شأنه ومقامه، فهو يأنف النزول إلى مصاف الكتبة، أو زمرة القاصّة، أو روّاد الشعر والأدب.. فيتنكّر تحت اسم مستعار.. ولذا فلو شاهد الكاتب بعد فترة زمنيّة نجاحاً لأثره الروائي أو الشعري، أو لاقى كتابه أو مقاله إقبالاً من القُرّاء وتلقّفاً من طلّاب العلم، نجده يبرز عن اسمه الحقيق، ويحسر عن واقعه..

وعلى كلّ؛ فقد يحمل الكاتب \_ على حدّ قول أسعد داغر في معجم الأسهاء المستعارة \_ على التستّر تحت اسم مستعار بواعث أخرى .. منها \_ مثلاً \_ : أن يكون اسمه أو شهرته أو كنيته باعثةً على الاستهجان أو الجون أو العبث، فيطلق الكاتب اسمه الرمزى ليتلبّس اسهاً جديداً.

وقد كثر اليوم اللجوء في الكتب والجلات إلى أن يتستّر الكاتب عن إبراز اسمه

الصريح وراء رموز أو إشارة خاصة، أو ينشر كتابه باسم مستعار، بل قد يترك مكتوبه أو مقاله بدون اسم ظاهر أو توقيع صريح.. وكل هؤلاء على بيّنة كاملة؛ من أنّ فقد البحث العلمي أو الأدبي للاسم الصريح يقلّل من قيمته وينقص من شأنه \_ مع أنّهم قالوا: أنظر إلى ما قال لا من قال \_ ولذا تراهم يلتجئون إلى مثل هذه الطرق الملتوية، وذلك لأهداف تدعوهم إلى ذلك.

وهذا ما حدث فعلاً لجمع من الأعلام على مرّ التأريخ وإلى يومك هذا، إذ نجد إطلاق اسم النجني أو التبريزي أو الحائري على جمع؛ أساؤهم الواقعية المثبتة غير ذلك، وبمرور الزمن يعرفون بالاسم الجديد ويُقبر القديم.

وقد تنضم إلى كلّ هذه دواعي أخر وحوافز تدعو الكُتّاب والعلماء إلى التستّر وراء أسماء غير واقعيّة كالتقيّة والخوف من الجهاز الحاكم والسلطة السياسيّة أو الدينيّة، أو التشرف بالأنتساب إلى بلد معين أو مذهب أو فردٍ أو نحو ذلك.

وبعد كلّ هذا؛ فالّذي نعتقده في غالب علمائنا الأبرار وأعلامنا الكُبار ممّن كتب في العقيدة ودافع عن المذهب.. \_ ومنهم مؤلف كتابنا هذا \_ هو أنّهم توخّوا بأعماهم مرضاة الرب \_ جلّ وعلا \_ هرباً من السّمعة والرياء، وطلباً للخلوص والإخلاص ليوم الخلاص، لا يحدوهم إلّا الحقّ، ولا يهدفون إلّا إيصال الكلمة الطيّبة، إتماماً للحجّة، وإلقاءً للعذر، ودفاعاً عن حريم الحقّ والحقيقة، من دون أن يقصدوا من وراء ذلك أن يُعْرَفُو أو يعرَّفو.. بل تراهم يتشدّدون في التكتم والإخفاء كي يكون عملهم أكثر خلوصاً وأبعد عن الهوى والرياء..

\* \* \*

ثم إنه يحلو لنا الحديث عن موضوعين آخرين ـ قلّ من تعرّض لهما دراسة

### أو إحصاءً \_وهما:

أولاً: بعض من عُرف من أعلامنا ممّن تستّر بأساء مستعارة أو رموز خاصّة، سواء أكان من القدماء أو المتأخّرين، من رجال الدين أو السياسة أوالصحافة والأدب و..

وثانياً: وجود مجموعة من المصنّفات الّتي لم يعرف مؤلّفوها، أو نُسبت إلى أكثر من واحد، أو ذُكر لها مؤلّف خاص حدساً وتخميناً.. وهي غالباً ما تتناول موضوع الإمامة العامة والخلافة الدينيّة، \_ككتابنا الحاضر\_، وفيها ما هو في الحوار مع الفرق الأخرى كالرحلة المدرسية، أو الطرائف، أو مؤتمر علماء بغداد.. وتأتي تارة بنحو قصصي، وأخرى بشكل المحاورة والجدل، وهي مجموعة كثيرة من الكتب والأسفار نقتصر على ذكر أمثلة لها.. وموارد لتلك وهذه..

## أمّا الأوّل:

فإليك مسرد لجمع من أعلامنا ومفاخرنا، لا نتوخّىٰ ترجمتهم والتعرض لحياتهم العلميّة، ولا بيان مواقفهم السياسيّة أو اتّجاهاتهم الفكريّة أو الاجتاعيّة ولا.. إذ نعد ذلك خروجاً موضوعيّاً وتطويلاً لسنا في صدده فعلاً، بل كلّ ما هناك، إنّا ندرج بعض مصادر الترجمة لمن رام التوسعة، ونركّز على ما نروم إليه من أنّ أمثال هولاء غالباً ما يكونون قد كرّسوا حياتهم وجوهرة أعهارهم لخدمة الدين والحقيقة بأيديهم وأقلامهم، ومنهم من يبغى أهدافاً أخر..

وهولاء الكُتّاب والمؤلّفون \_ومنهم من كانت له مكانة سامية وشهرة واسعة، وأصبح بعد ذاك كنارٍ على علم، إذ ما كان لله لينمو \_كالبلاغي وابن طاووس

المدخل ..... ١٩

طاب ثراهما وغيرهما \_، فأنهم بحق؛ مفاخر الطائفة وأعلام الدين، وهم مدارس سيّارة للهداية والإرشاد وتنوير الأفكار، فهنيئاً لهم وجزاهم الله خيراً..

وقد رتبت عملي هذا على الحروف الهجائية، فأقول:

منهم:

\* آل كاشف الغطاء .. محمد حسين //

ابن الشيخ علي بن محمّد رضا بن موسى بن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر؛ صاحب كتاب كشف الغطاء. ( ١٢٩٤ – ١٣٧٣ هـ)

تربى في بيت العلم و الاجتهاد، وتتلمذ على الأساتذة الأفذاذ؛ كالشيخ محمد حسن المامقاني، والآخوند الخراساني، و السيد اليزدي، والآقا رضا الهمداني، والشيخ محمّد تتي الشيرازي وغيرهم طاب ثراهم، كان له حظّ من المرجعيّة بعد رحلة أستاذه السيد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب العروة سنة ١٣٣٧ ه، له مواقف خالدة ومؤلّفات رائعة في أبواب شتىًا.

كنى عن نفسه بـ: (ابي الحارث) في بعض مقالاته، وقد يـوقّع بـاسم: (نجفي)، وكذا: (ناصر الدّين البغدادي)، وفي بعض ماكتبه في مجلّة العرفان ـ التي كانت تصدر في صيدا، لبنان ـبـ: (معلّم الجهلاء)، كما وله هناك من التواقيع: (السيّار(١١)).

# إبراهيم .. عبد الله حلمي //
 مؤلّف عراقي قاص .

<sup>---&</sup>lt;u>-</u>

<sup>(</sup>۱) لاحظ مقدمة كتبه: جنّة المأوى، أصل الشيعة وأُصولها، وكتاب في السياسة والحكمة. الأعلام 7 / ١٠٦ ـ ١٠٧، أحسن الوديعة ٢ / ١٠٧، أحسن الأثير: ٢٠. معجم المطبوعات: ١٦٤٩، معجم الأسهاء المستعارة: ٣٤، ٣٤، ١٦٧ وغيره

رمز لنفسه على روايته: (عذراء الفرات) المطبوعة في مطبعة الراعبي في النجف الأشرف بـ: (ع.ح.١)(١).

# \* ابن طاووس .. السيد جمال الدّين أبو الفضائل أحمد //

.. ابن السيد سعد الدّين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمّد بـن طـاووس الحلي العلوي الحسني الحسيني الداودي المتوفّى سنة ٦٧٣ ه، أخ السيد الشريف رضى الدّين أبي القاسم على، صاحب الطرائف الآتي.

مصنّف مجتهد، كثير التصنيف في الفقه والرجال والرواية وغيرها.

له كتاب «عين العبرة في غبن العترة»، عبر عن نفسه فيه بد: (عبد الله بن إسماعيل الكاتب)، وذلك تقيّة، كما حكي عن تلميذه الشيخ ابن داود الحلي (٢) عن خطّ الشيخ الشهيد محمّد بن مكي قوله، وكذا في كتابه (بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرسالة العثانيّة) إنّ اسناد هذا الكتاب في الديباجة إلى عبد الله بن اسماعيل الكاتب تقيّة منه على نفسه وتورية بأنيّه: عبد الله، ومن ولد إسماعيل الذبيح (٣).

# \* ابن طاووس .. السيد رضي الدّين أبو القاسم على //

ابن سعد الدّين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاووسي العلوي الحلي الحسني الحسيني، المولود في الحلّة سنة ٥٨٩ هـ، والمتوفى فيها سنة ٦٦٤ هـ. وهو غنيّ عن التعريف علماً وعملاً، وزهداً وورعاً، وفقهاً وجلالة.. له جملة

<sup>(</sup>١) فهرس القصة العراقية: ٤٨، عن معجم الأسماء المستعارة: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) رجال ابن داود: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء: ١ / ٧٣ ـ ٧٦، أعيان الشبيعة: ١٠ / ٢٧٥ ـ ٢٨٥، شعراء الحلّة: (٣) رياض العلماء: ١ / ٧٠٠ ـ ٢٨٠، روضات الجنات: ١٩ الحجرية.. وغيرها، ولاحظ: مقدمة بناء المقانة النقاضية: ٣٥ ـ ٤٧.

المدخل ٢١

مصنّفات لا غرض لنا في درجها وعدّها، يهمّنا منها كتاب: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، قيل عنه: إنّه كشف فيه عن طرق الحقائق لأهل الحقّ في مقام الإمامة (١).

وقد سمّىٰ المؤلّف نفسه هناك ب: (عبد المحمود بن داود الكتابي) أو (الذمّى) تعمية (٢) وتقيّة عن أهل الجور وحُكّام زمانه (٣).. ولنا عودة عليه.

كما وله كتاب: طرف من الأنباء والمناقب في شرف سيد الأنبياء وعسرته الأطياب، وطرق من تصريحه بالوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ذكر قدس سره اسمه هناك بقوله: (بعض من احسن الله إليه) وقد أحال عليه في سائر كتبه (٤).

ويُعدّ هذا الكتاب متمماً لكتابه السالف \_الطرائف \_.

كما وقد نسب له كتابنا هذا \_إلزام النواصب \_كما سنقرّره في محلّه(٥).

<sup>(</sup>۱) وقد أحال عليه قدس سره في سائر كتبه مصرحاً بأنه له، كما في الإقبال: ۷۸۱، واليقين: 
۸۷۲، والإجازات: ٤٠ ـ المطبوع في بحار الأنوار ـ، وجمال الأسبوع: ٥٠٥، وكشف المحجة: ٨٥، ٨٥، ٩٠، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١١٥، ١٩٤، وكذا في سعد المحجد: ٦٥، ٧٧، ٧٠، ١٩، ٩١، ١٠٢، ١٨٠، ١٨٠، كما أفادني به بعض السعود: ٦٩، ٧٠، ٧٣، ٩١، ٩٩، ١٠٢، ١٨٠، ١٨١، ٢٩٤، كما أفادني به بعض الأحبة الأفاضل.

<sup>(</sup>٢) حيث وجه التسمية أن كل العالم عباد الله المحمود فعاله، والنسبة إلى (داود) إشارة إلى داود بن الحسن الذي هو أحد أجداد السيد ابن طاووس رحمه الله، وهو المقصود بدعاء أم داود رحمها الله وإياه.

<sup>(</sup>٣) حتى إنّا نجده طاب رمسه يقول في كتابه الطرف:.. وقد رأيت كتاباً يسمى كتاب الطرائف في مذاهب الطوائف فيه شفاء لما في الصدور.. ولم يصرح فيه إنه له.

<sup>(</sup>٤) كما جاء مثلاً ـ في كتابه الإجازات: ٤٠، وكشف المحجة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١ / ١٢، ١٣، ١٠٧ / ٤٠، ٤٤، ٣٣، خاتمة المستدرك ٣ / ٤٦٧ ـ ٤٦٩ ـ المحريّة، منتهى المقال: ٣٥٧ الحجريّة، نقد الرجال: ١٤٤، المقابيس: ١٢.. وغيرها.

\* الاسترآبادي .. الشيخ إبراهيم //

.. ابن ولى الله :

نسبت له الرسالة الحسنيّة في الأصول الدينيّة في الإمامة؛ كما صرّح بذلك في رياض العلماء(١)، مع أنّ المشهور كونه قد ترجمها إلى الفارسية..

\* الأسدى .. عبد الهادي عباس //

أخرج كتابه: أشهد أنَّ عليّاً وليّ الله، موقّعاً برمز: (ع.ع.أ) وقد طُبع في النجف الأشرف سنة ١٩٥٥ م (٢)، وقد أخذ الرمز من الحروف الأولى لاسمه واسم أبيه ولقبه.

\* أم بتول //

حرم الدكتور محمدرضا.

لها: القصيدة الجديدة (٢).

كها لها كتاب: التبرج (٤).

\* الآملي .. الشيخ عزّ الدّين //

فاضل عالم، فقيه محقق، مدقق جامع، له جملة مؤلّفات جيّدة حسنة، من علماء

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلّفين العراقيين: ٢ / ٧١١، معجم الأسماء المستعارة: ٦٢ / ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٣) طبعت في مطبعة الآداب في النجف الأشرف بحجم الكف في ( ٣٩٨) صفحة ، وهي قصائد
 من الشعبي ، ذكرها في معجم المطبوعات النجفية : ٢٧٩ برقم ( ١١٦٠).

<sup>(</sup>٤) قاله في معجم المطبوعات: ١١٦ برقم (٣٠٤)، وقد طبع في مطبعة القضاء سنة ١٣٨٢ هـ، الطبعة الخامسة في ٨٠ صفحة.

المدخل .....اللدخل المناسبان المناسبان المناسبان المناسبان ٢٣

القرن العاشر الهجري زمن دولة شاه طهاسب(١).

قال في رياض العلماء (٢): وله من الكتب... الرسالة الحَسنيّة في الأُصول الدينيّة، وفروع العبادات بالفارسية، ألَّفها لآقا حسن.. من وزراء مازندران.. إلى آخره (٣).. وسنذكرها في القسم الثاني.

\* الأمن .. عد المطلب //

أديب عراق.

رمز عن نفسه ب: (ع.م) عند إخراجه لكتابه: عقيدة الشيعة، المطبوع في القاهرة سنة ١٩٤٦م (٤).

\* البصرى .. علي //

كاتب عربي.

له كتاب «القرعة العلويّة لأخذ الخيرة والفال» أصدره باسم (علي العلوي)، ونشر في بغداد سنة ١٩٥٧ م، وكذا على كتابه (الملكة عالية) الذي شارك في وضعه (٥).

\* البكرى .. مقاتل //

.. ابن عطية بن مقاتل البكرى.

الحجازي نسباً، الحنفي مذهباً، أبو الهيجاء شبل الدولة المستبصر، من عــلماء

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك القاضى التسترى في مجالس المؤمنين ٢١٣/٢، وغيره.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) لاحظ: معجم المؤلفين: ٦/ ٢٧٩ \_ ٢٨٠، وغيره.

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين العراقيين: ٢ / ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) معجم المؤلفين العراقيين: ٢ / ٤١١ و٣ / ٢٤.

المائة الخامسة للهجرة، ختن الخواجه نظام الملك أبي علي الحسن بن علي الطوسي الخراساني ( ٤١٠ ـ ٤٨٥ هـ) ومن خواصه \_كما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان (١) \_مؤرّخ جليل، ونقّاد بحّاثة، وله مع الزمخشري مكاتبات ومداعبات، وشعر جيّد.

نسب له کتاب «مؤتمر علماء بغداد»(۲).

\* البلاغي .. الشيخ محمّد جواد //

.. ابن حسن بن طالب بن عباس النجني الربعي.

ولد في النجف الأشرف سنة ١٢٨٥ هـ، وقيل \_كما في أعـــلام الشــيعة ـــســنة ١٢٨٢ هــ.، وتوفّي ليلة الاثنين ٢٢ شعبان سنة ١٣٥٢ هـ.

وهو من بيت علم وفضل وأدب، معروف بالصلاح والتقوى، وكان هو رحمه الله رأس العائلة وفخرها.

له مواقف رائعة \_ بل نادرة \_ بوجه النصارى والتيارات المنحرفة آنذاك، والفِرَق الإلحادية الضالّة كالبابيّة والوهّابيّة والقاديانيّة .. و غيرها في ردّ أضاليلهم ودحض شبهاتهم، وتزييف أفكارهم ومبانيهم بكتابته لعدّة كتب ورسائل..

وإني أعدّه المثل الأعلىٰ، والفرد النادر في بحثنا هذا، وهـو ـ بحـق ـ مفخرة عصره علماً وعملاً مع خلوص النيّة والإخلاص في العمل في مـوضوعنا، فـلم يعرف عنه رضاه بوضع اسمه على تأليف من تآليفه ـ على كـثرتها ـ، وله قـولته

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة: ٥ / ٢٠٤، سير أعلام النبلاء: ١٩ / ٢٧١ برقم ١٧١ عن عدّة مصادر، الأعلام: ٧ / ٢٨١.

المشهورة: إني لا أقصد [في ما أكتب وأنشر] إلاّ الدفاع عن الحقّ، لا فرق عندي بين أن يكون باسمي أو اسم غيري.. ولذا فقد ذيل بعض مؤلّفاته بأساء مستعارة مثل: (كاتب الهدى مثل: (كاتب الهدى الله العربي)، (النجفي)، (كاتب الهدى النجفي)، (أنوار الهدى)، (البلاغ المبين)، (كاتب نجفي)، (عبد الحسين)، وغيرها.

وقد أخرج كتابه: نصائح الهدى، المطبوع في بغداد سنة ١٩٢٢ م، وكذا كتابه: نور الهدى، المطبوع في تلك السنة في النجف الأشرف باسم: (كاتب الهدى)، أو أضاف له: (النجفي).

.. إلى آثار رائعة أُخرى ورسائل كثيرة تناهز (٤٢) مصنّفاً (١٠).

\* البلاغي .. محمّد على النجني //

أديب فاضل.

له توقيع بـ: ( أبو سعدي )، في مجلة (الغري) النجفيّة (٢)، وكذا في مجلّة الأديب والكاتب، أو: (أبو سعد)(٣).

<sup>(</sup>۱) أعيان الشيعة ٤ / ٢٥٥ - ٢٦٢ [ ٧١ / ٧٦ - ١٠٤]، شعراء الغري ٢ / ٤٣٦ - ٤٥١، نقباء البشر في أعلام القرن الرابع عشر ١ / ٣٢٣ - ٣٢٦، الكنى والألقاب ٢ / ٨٨ و ٨٤، مقدمة الهدى إلى دين المصطنى ١ / ٦ - ٢٠، معارف الرجال ١ / ١٩٦ - ٢٠٠، ريحانة الأدب ١ / ١٧٩، ماضي النجف وحاضرها ٢ / ٦١ - ٦٦ وغيرها من المصادر التي جاءت في ترجمته في مجلة تراثنا، العدد ٢٥ - ٢٦، صفحة ٧٧٧ - ٤٠١، ومعجم المؤلفين العراقيين العراقيين ٣/ ٢٤، الأعلام ٦ / ٧٤، مجلة تراثنا: ٣٦ مقدمة كتاب الردّ على الوهابيّة، مجلة العرفان: ٣١ م ١٥٨ و ١٥٩ و ١٨٩ و ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) معجم الأسماء المستعارة: 20.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في معجم رجال الفكر والأدب، عنه في معجم الاسهاء المستعارة: ٨٠.

### \* الجعفري .. صالح //

.. ابن عبد الكريم بن صالح بن مهدي بن علي بن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء.

يكني عن نفسه في بعض مقالاته بـ: (أبو الأغرّ) (١)، وكذا عبّر عن نفسه بـ: (هادي معتوق)، و (عبد علي) و (الضمير المستتر) وقد رمز عن نفسه بـ: (أنا)(٢).

## # الجواهري .. محمد مهدي //

.. ابن عبد الحسين بن عبد على بن الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر.

ولد في عام ١٩٠٣م ـ على قول ـ في النجف، له مواقف سياسيّة وانحرافـات دينيّة.

من أعلام الشعراء المعاصرين، وكان رئيساً لاتّحاد الأدباء العراقيين ونـقيباً للصّحفيين.

له عدّة مجاميع شعريّة وديوان، وأصدر عدّة صحف كـ: الإنـقلاب، والرأي العام، والأوقات البغداديّة، والثبات، والجهاد.

كني عن نفسه ب: (أبو فرات)، في مجلة العرفان الصادرة في لبنان ـ صيدا، والإعتدال العراقية، ومجلة الكاتب المصرية الصادرة في القاهرة (٢).

<sup>(</sup>١) معجم الأسهاء المستعارة: ٢٦، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) كما جاء في شعراء الغري ٢٩٦/٤ ـ ٢٠٠١، الأسهاء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي: ١٥، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) لاحظ مقدمة ديوانه حيث تجد له ترجمة ضافية.

المدخل .....الله خل المناسبة ا

\* الحسني .. عبد الرزّاق //

المؤرّخ العراقي الشهير.

أديب فاضل، ومؤلّف كبير، له عدّة مؤلّفات، أهمّها تأريخ الوزارات في العراق \_\_ في عشر مجلّدات \_\_.

كني عن نفسه في عدّة صحف عراقيّة بـ: ( ابن اللبون )(١).

\* الحسيني الإشكوري .. السيد أحمد //

.. ابن السيد على بن السيد حسن الحسيني.

ولد في النجف الأشرف ليلة ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٥٠ هوبها نشأ وتعلّم على أفاضل علمائها ومدرّسيها.

تفرّغ سنة ١٣٨٠ ه للتأليف والتحقيق وفهرسة المخطوطات والعناية بـالتُراث الإسلامي.

عالم متتبّع ومكثر مشارك، له جملة مؤلّفات منها المترجم والمحقق.

رمز لنفسه بـ: (١.ع). الحسيني (٢).

\* الحلّي .. السيّد حيدر //

.. ابن سلمان بن داود بن حيدر الحسيني (١٢٤٦ ـ ١٣٠٤ ه).

أديب فاضل شاعر، ولد وتوفي في الحلّة، له ديوان الدر اليتيم، ودمية القصر في شعراء العصر وغيرها.

<sup>(</sup>١) معجم الأسهاء المستعارة: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلّفين العراقيين : ١ / ٢٩، معجم الأسماء المستعارة : ٦٤ و ٦٥، والترجمة أخذت عن خطّه.

له توقيع: (شاعر أهل البيت عليهم السلام) وكذا له: ( ابن جنّي )(١).

\* الحلّي .. علي //

شاعر عراقي وأديب نجفي، قانوني، أستاذ الأدب العربي في المعاهد العالية، يوقّع مقالاته بـ: ( الشاعر المجهول )، ( لهيب )(٢).

\* حيدر .. أسد //

تولّد سنة ١٣٢٧ ه في النجف الأشرف، ودرس العلوم الإسلاميّة والمقدمات في حلقاتها الحوزويّة، وله إلمام بالعلوم الحديثة، صاحب كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة.

له كنية يوقعها أحياناً وهي: (أبو الحارث) (٣).

\* حيدر .. محمّد حسن //

.. ابن باقر بن علي بن محمّد بن علي بن حيدر (١٣٠٥ \_ ١٣٦٣ هـ).

كاتب أديب شيعي معروف.

ولد في بلدة سوق الشيوخ وهاجر إلى النجف الأشرف ودرس فيها علومها المتنوّعة وتأثّر بأنديتها الأدبية فتفتّحت قريحته.

توقيّ ببغداد ونقل إلى النجف ودفن فيها، وأقيمت له فواتح ومهرجان شعري،

<sup>(</sup>۱) أعيان الشيعة : ٢٩ / ١٦، البابليّات : ٢ / ١٥٣، الأعلام : ٢ / ٢٩٠ عنه ديوان المحسن المخضري ١١ و١١٣، ١٦٣، معجم الأسماء المستعارة : ٣٧ / ١١٩، ١٦٤، معجم المؤلّفين : ٤ / ٩٠، شعراء الحلّة : ٢ / ٣٣١ ـ ٣٤٨، أعيان الشيعة : ٢٩ / ٣١ ـ ٢٠، هدية العارفين : ١ / ٢٩٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الفكر والادب: ١٣٨، معجم الأسماء المستعارة: ١١٩\_١٢٠، ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) شعراء الغرى: ١ / ٣١٤.

المدخل .....اللدخل المستمالين الم

طبع ضمن كتاب: المهرجان الخالد لذكرى آل حيدر. يوقع في مجلّة (الخمائل) باسم: (أبو صباح)(١).

\* خالص .. سالم //

شاعر شعبي شيعي :

له إمضاء باسم : ( أبو ضاري ) (٢).

الخليلي .. جعفر //

الأديب والصحفي العراقي الشهير، ناقد أدبي عيلم، قاض مؤرّخ.

رمز عن نفسه ب: ( ١. س. خ ) على كتابه : ( آل فتلة كما عرفتهم ) ، وعبّر عن نفسه بـ: ( فراتي ) على هامش كتابه ( الثورة العراقيّة الكبرى ) .

كها وقد عبر عن نفسه بـ: ( الهنداوي )، في جريدة (الراعي) البغداديّة ـ في مقالاته التي قام في الفصل فيها بين اليعقوبي والخاقاني ـ و: ( ناجي معتوق )، في جريدته (الفجر الصادق) (٣).

\* الخوئي . . السيد أبوالقاسم //

المرجع الأعلى وسيد الطائفة، له كتاب باسم: نفحات الإعجاز في ردّ الكتاب المسمى بن حسن الإيجاز للأمريكي المتسمى نصيرالدين الظافر، طبع مكرراً في النجف أولاً سنة ١٣٤٢ هـ، وقم، وبيروت باسم: العلوي الخوتي، وأخيراً باسمه الصريح.

<sup>(</sup>١) شعراء الغري: ٧ / ١٤٥، معجم الأسماء المستعارة: ٤٧ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلّفين العراقيين : ١ / ٦٦، معجم الأسماء المستعارة : ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلَّفين العراقيين ١ / ١٤٥ ــ ١٤٦، وغيره.

# الدبّاغ .. صالح مهدي // أديب عراق.

له إمضاء باسم: (أبو صفوان)(١).

\* الديرني .. محمّد على //

وقّع على كتابه (اليُعد التأريخ نفسه) باسم : ( محمّد العربي ).

\* الرازي .. أبو الفتوح //

.. أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني.

فاضل عالم، ومتكلّم مفسر، ومحدّث بارع.

نسبت إليه: الرسالة الحُسنيّة في الأصول الدينيّة، المعروفة في الإمامة، ذكره الشيخ عبد الله أفندي وقال: ويحتمل أن تلك الرواية مرويّة عن الشيخ أبي الفتوح لا أنّه من مروياته، كما يلوح من أول تلك الرسالة(٢).

وصرّح بذلك الخياباني، وقال \_ بعد أن عدّد مؤلفاته، ومنها الحُسنيّة ما ترجمته \_: وهي بلسان أمة باسم : حُسنية، تتحدث عن واقعة وقعت زمان خلافة هارون الرشيد باللغة الفارسيّة، طبعت في إيران \_ مكرراً \_، وكذا في استانبول زمان ناصر الّدين شاه القاجار (٣).

ثم إنّ له كتاباً باسم رجل نصراني في مسألة الإمامة وردّ العامّة باسم : يوحنّا . ولعلّه اشتبه مع الرسالة السابقة ، وسبب نسبتها له (٤).

<sup>(</sup>١) معجم المؤلّفين العراقيين: ٣/ ٦١٠.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ١ / ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ريحانة الأدب ٢ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) مقدمة تفسير گازر (جلاء الأذهان وجبلاء الأحـزان)، أعـيان الشـيعة : ٢٥ / ٢٦٥،

المدخل .....اللدخل المستمامة المدخل المستمامة المستمام المستمامة المستمامة المستمامة المستمامة المستمامة المستمامة ا

\* رضا.. محمّد جواد //

.. ابن عبد الرضا بن عوّاد البغدادي.

أديب عراقي نجفي، كان حيّاً سنة ١١٢٨ هـ، له ديوان شعر(١).

عبر عن نفسه بـ: ( دعبل ) عند إخراجه لكتابه : (أبو نــؤاس عــالم حــرّ)، وصدر في بغداد سنة ١٩٥٢ م. وكذا كتابه : (نحو الثورة الفكريّة) (٢).

\* الرضوى .. حسن //

أديب، له توقيع باسم : ( سلام عادل )<sup>(٣)</sup>.

\* السبيتي .. الشيخ عبد الله //

مؤلّف وأديب لبناني عاملي.

يكني عن نفسه في مجلّة العرفان بـ: ( ابن السبيتي )(٤).

\* سوسة .. أحمد //

كاتب ومؤلّف بغدادي.

⇒ الذربعة: ٥ / ١٢٣، مستدرك الوسائل: ٣ / ٣٢٥ و ٤٨٧ ـ الحجريّة \_ وغيرها.

وجاء في روضات الجنات ٣١٧/٢ في ترجمة الشيخ أبي الفتوح الرازي ما نصه: ثم إن في رياض العلماء نسبة (رسالة يوحنا) الفارسية التي كتبت في إبطال مذاهب العامة بلسان نضراني سمي بهذا الإسم، وكذا (الرسالة الحسنية) الفارسية المعروفة، المنسوبة إلى بعض الجواري في عصر الرشيد، وكذا كتاب (تبصرة العوام) الذي هو تفاصيل الملل والنحل بالفارسية إليه، ثم قال: ولم تبعد في غير الأخير، ولا ينبئك مثل خبير.

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة ١٧ / ١٥٤ \_ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلَّفين العراقيين ٣ / ١٢٣، معجم الأسماء المستعارة : ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلّفين العراقيين: ٣ / ٥٩٨.

<sup>(</sup>٤) معجم الأسماء المستعارة: ٣٨، ١٥٧.

وقد وقّع بـ ( ابن الطفّ ) على بعض مؤلّفاته، و ( ابن الفرات ) على بـعضها الآخر (١).

\* الشبيبي .. الشيخ محمد رضا //

.. ابن محمّد جواد بن محمّد بن شبيب البطائحي (١٣٠٦ \_ ١٣٨٥ هـ).

الأديب الشاعر الكبير، عضو المجامع العلميّة العربيّة في دمشق والقاهرة وبغداد، له مقام علمي وسياسي، ذكرت له جملة مؤلّفات ومقالات في مجلّة العرفان والاعتدال، وجريدة الزمان، يُعبّر عن نفسه في بعض ما كتبه بن (النجفى) ووقّع أيضاً بن (سيّار) (٢).

\* الشرقي .. على //

.. ابن جعفر بن محمّد حسن بن أحمد.

ولد في النجف الأشرف سنة ١٣٠٩ هـ.

كاتب نجني وشاعر له وزنه، أولده الجوّ الأدبي الذي عاشه آنذاك، مارس السياسة ثم اعتزلها وكرّ عليها.

له جملة مؤلّفات وديوان شعر، وله مجموعة من الرسائل والمقالات فى جرائد العراق، وقّع عن نفسه بـ: (عراقي) في جريدة (النجف) ومجلّة (لغة العرب)، و: (فراتي)، ورمز في بعض كتاباته بـ: (ع.ش) (٣).

<sup>(</sup>١) معجم المؤلّفين العراقيين : ١ / ٥٨.

 <sup>(</sup>۲) الذريعة ١ / ٣٨٨ و٣ / ٢٧٤ و ٢٩٠ وغيرها، الأعلام: ٦ / ١٢٨، بحلة العرفان:
 ٣ / ٩٢١، شعراء العراق: ١ / ١١٧ \_ ١٣٠، شعراء الغري: ٩ / ٣ \_ ٣٩، وفيه ترجمة مفصلة عن حياته السياسية.

<sup>(</sup>٣) شعراء الغرى: ٧ / ٣ ـ ٦١، مصادر الدراسة الأدبيّة: ٣ / ٦٣١.

المدخل .....اللدخل المستعملين المستعملين المستعمل المستع المستعمل المستعمل المستعمل المستحمل المستعمل المستعمل المستعمل

\* الشاسي .. مهدي جاسم //

شاعر من مواليد كربلاء:

اتخذ لقب (الشاعر المجهول) على ديوانه (الحمأ المسنون) المطبوع في القاهرة سنة ١٩٥٢م، وكذا على كتابه (أفيون وجبال وفاكهة) المطبوع في النجف الأشرف سنة ١٩٥٤م (١).

\* الصافي .. السيد أحمد //

.. ابن السيد علي.

وهو الشاعر العراقي المشهور، وهو من الأسر القديمة المعروفة أصالة وأدباً، ولد في النجف الأشرف سنة ١٣١٤ هـ.

درس المقدمات في مسقط رأسه واتجه نحو الأدب، وله مواقف سياسيّة، وتوطّن مدّة في إيران، وترجم رباعيّات خيّام، وله ديوان وجملة مؤلّفات.

غالباً ما عبر عن نفسه في ذيل شعره بـ: ( نجفي ).

وقد وقّع في عدّة صحف إيرانية بـ اسم : ( سيد أحمد نجفي ) كما في جـريدة (شفق سرخ) و (كوشش) و (إقدام) و (أرمغان)(٢).

# الصدر .. آمنه حيدر //

( ۱۳۵۷ \_ ۰۰ کا ه).

ولدت في الكاظميّة، عالمة فاضلة كاتبة إسلامية، درست وترعرت على يدي أخويها العلمين في العلوم القديمة مع ماكان لها من إلمام بالدراسة الحديثة، لها جملة

<sup>(</sup>١) معجم المؤلّفان العراقيين: ٣٤٠/٣٤.

<sup>(</sup>٢) لاحظ مقدمة ترجمته لرباعيات خيّام، شعراء الغرى: ١ / ٣٧٤.

كتب غالبها قصص هادفة، مع ماكان لها من دور تربوي نسوي في المجتمع العراقي وقعت باسم: (أم الولاء) على بعض مؤلّفاتها (۱٬ ورمزت لنفسها بـ: (آ، ح، ۱)، وعرفت واشتهرت بـ: (بنت الهدئ) (۲٪).

#### \* الصغير .. الشيخ عبد الزهراء //

.. ابن الشيخ حسين النجني.

ولد في النجف الأشرف سنة ١٣٣٥ هـ، درس العلوم الإسلامية على جمع من أهل الفضل والعلم في مسقط رأسه، ومارس التدريس في جملة من المدارس الحكوميّة.

يكني عن نفسه في بعض شعره بـ: ( ابن حمّاد الراوية )، وقد يوقّع أحياناً بـ: ( الفرزدق ) (٣)، كما في جريدة صوت الحق بغداد.

### \* الصيمري .. نصير الدّين الحسين //

.. ابن مفلح بن الحسن (الحسين) الصيمري. المتوفيّ سنة ثلاث وثلاثين وتسعائة وعمره يزيد على الثمانين، كما قاله الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل (٤). فاضل عالم محدّث عابد، كثير التلاوة والصوم والصلاة والحج، حسن الخلق، واسع العلم.. قاله كلّ من ترجم له، له جملة مؤلّفات، منها: كتاب المناسك الكبير كثير الفوائد ـ ورسائل أخرى.

<sup>(</sup>١) معجم الأساء المستعارة: ٦٨ عن معجم المؤلفين العراقيين: ١ / ٣٤ الحاشية ...

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين العراقيين : ١ / ٣٤، أعلام النساء المؤمنات ٧٤ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) شــعراء الغـري: ٥ / ٤١٣، مـاضي النـجف وحـاضرها: ٢ / ٤١٥، مـعجم الاسهاء المستعارة: ٣٧، ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) أمل الآمل ٢/١٠٣.

المدخل .....اللدخل المستمالين الم

وقد نسب إليه -كتابنا الحاضر - إلزام النواصب، قال في رياض العلماء (١): من مؤلّفا ته كتاب إلزام النواصب، ثم قال: وهو كتاب معروف، وقد اشتبه مؤلّفه على أكثر أهل عصرنا.. وستأتي عبارته (٢).

## \* الصيمرى .. الشيخ مفلح //

ابن الحسن (الحسين) بن راشد (رشيد) بن صلاح البحراني: من أعلام الشيعة وحماة الشريعة في القرن التاسع الهجري، وقد نسب إليه كتابنا الحاضر. وسنرجع للحديث عنه.

### \* الظاهر .. الشيخ سليان //

.. ابن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمود بن ظاهر العاملي النبطي (١٢٩٠ ـ ١٢٩٠ .. ١٣٨٠ هـ).

عالم أديب وكاتب فاضل لبناني من بلدة النبطيّة في جبل عامل.

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق، وهو أحد أعمدة الثالوث الأدبي الذين نهضوا بالحركة الأدبيّة في جبل عامل مع رفيقيه الشيخ أحمد عارف الزين، وأحمد رضا.

وقد وقّع في جريدة: (جبل عامل) \_ التي كان يخرجها زميله الشيخ أحمد عارف الزين \_ب: ( ابن زين الدّين )، و ( الحرّ العاملي ) (٣).

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر عند: رجال السيد بحر العلوم ٢ / ٣١٢ ـ ٣١٥، رسالة علماء البحرين للماحوزي ٧٠ ـ ١٥٠ ، روضات الجنّات ٧ / ١٧٠ ، رياض العلماء ٢ / ١٧٨ ـ ١٨٠ .. وغيرها .

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلَّفين : ١٣ / ٣٩١، وترجمة بخطه. عن معجم الأسماء المستعارة : ١٩١،١١٥.

\* العصامي . . عبد الهادي //

الكاتب النجني المعروف.

يكنيّ عن نفسه بـ: (ابن زيدون)، في مجلّة (الشعاع)، وقد يوقّع أحياناً بـ: (قيس بن سعيد) ويوقّع: (أبو حسام)، و (أبو حيّان) في جـريدة الناشئة الإسلامية البغداديّة، و: (ابن سينا)، في جـريدتي (الشعاع) و (الغـري) النجفيتان، وكذا جريدة (صوت الأهالي) البغداديّة.

له اسم مستعار: (عش الشيطان) في مجلّة (الشعاع). و: (أبو عصام)، في مجلّة (الشعاع) و (الغري) و (صوت الأهالي) البغداديّة، (وأبو علاء) في مجلّة (الغري)، و (ابن البادية) في مجلّة الناشئة الإسلامية البغداديّة (١).

\* الفائق .. عبد المهدي //

الأديب الشاعر.

يوقّع عن نفسه في شعره بـ: ( المعرّي الصغير ).

\* الفكيكي .. عبد الهادي //

أديب شيعي كاتب، وقّع بعض أبحاثه وكتابه (تحت رماد السلام) بـ (الفكيكي الصغير)<sup>(۲)</sup>.

\* الفكيكي .. توفيق //

ابن على بن ناصر بن محمد سعيد، أبو أديب ( ١٣٢١ \_ ١٣٨٩ هـ).

محامي أديب باحث، تخرّج عن دار المعلّمين ثم كليّة الحقوق في بغداد، وقـرأ

<sup>(</sup>١) معجم الأسماء المستعارة: ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٤٣. ٤٨.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلّفين العراقيين : ٢ / ٣٥٨ و٣ / ٦٩١.

المدخل ...... المدخل المناسبة المناسبة

الأُصول والأدب، وله جملة مواقف في الحركات الوطنيّة والسياسيّة، كما له عدّة مؤلّفات منها: الراعي والرعيّة، والحجاب والسفور، والإمام جعفر الصادق عليه السلام، ودراسات في الفقه والقانون المقارن.. وغيرها(١١).

وقع في جريدة (الهاتف) باسم ابنه فقال: (أبو أديب)، وأصدر جريدة النظام سنة ١٩٤٧م، وكان رئيساً لجريدة التحرير.

\* كُبّة .. إبراهيم //

عبر عن نفسه ب: (أبو نسرين)، عند إخراجه لكتابه: تشريح الماكارتيّة (٢).

\* مال الله .. جعفر //

المؤلّف المعروف، فاضل كاتب.

له جملة تحقيقات منها كتاب: «تبديد الظلام» أو «أصل الماسونيّة»، فقد أخرجه بتحقيق: (أبو صادق)، وكذا تأليفه الآخر باسم: «التعليم المقدّس» أو «تعليم الحاخامين اليهود»، وله توقيع: (أبو خليل) على بعض مؤلّفاته (٣).

\* محيى الدّين .. عبد الرزّاق //

ابن الشيخ أمان بن جواد بن علي بن قاسم بن محيي الدّين من آل أبي جامع. ولد في النجف الأشرف سنة ١٣٢٦ ه، ودرس العلوم الدينيّة على علمائها وكذا الدروس الحديثة، وبرع في الأدب فنال شهادة البكلوريوس من القاهرة بعد

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلّفين العراقيين : ١ / ٢١٨، هكذا عرفتهم : ٣ / ٤١ ـ ٧٠، الأعلام : ٢ / ٩٢، نقباء البشر ١ / ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلّفين العراقيين؛ عنه في معجم الأسماء المستعارة: ٥١.

<sup>(</sup>٣) لاحظ معجم المؤلَّفين العراقيين ١ / ٦١ ـ ٦٢ و٢٥٢.

٣٨ ..... إلزام النواصب

تقديمه أطروحة في حياة أبي حيّان التوحيدي، ونال شهادة الماجستير من القاهرة، وقد كتب دراسة عن الشريف المرتضى لنيل شهادة الدكتورا، ومارس التدريس في جامعات بغداد وكلّية الفقه.. وله جملة مؤلّفات ومقالات.

رمز لنفسه في بعض ما كتبه : (ع. ر. م)(١).

\* المختار .. عبد الهادي //

كاتب عراقي، وقصصي أديب.

أخرج كتابه ( ثر ثرة ) باسم : ( واثق )<sup>(٢)</sup>.

\* النقدي .. محمّد //

أديب عالم عراقي.

رمز لنفسه في بعض ما كتبه بـ: ( م، ج )، و ( م، ن )، كها وقّع بــ: ( متمرّد )، ( م. ح. ن)(۳).

\* النقيب .. محمّد حسين //

أديب عراقي.

من القضاة والأدباء والمؤرّخين.

وقّع عن نفسه بـ: ( ابن الطفّ ) (٤) في كتابه : من وحي الدعوة (٥).

<sup>(</sup>١) شعراء الغري ٥ / ٣٧٠، وغيره.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلّفين العراقيين: ٢ / ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلّفين العراقيين: ٣، معجم الأسماء المستعارة: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) وقد اتخذ الأديب أحمد سوسه لقب: ابن الطف على أحد مؤلّفاته، قاله في معجم الأسهاء المستعارة: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) معجم المؤلَّفين العراقيين ١ / ٥٨ و ٣ / ١٥٥، ومعجم المـؤلَّفين ٤ / ٦١، عـنه تأريخ

المدخل .....اللدخل المناسبات المناسبات المدخل المناسبات المناسبات

### \* الهاشمي .. السيد محمّد //

.. ابن السيد جمال بن حسن بن محمّد على الموسوي الگلپايگاني.

ولد عام ١٣٣٢ ه في النجف الأشرف، بدأ دراسته الحوزويّة ولم يبلغ اثني عشر سنة من عمره، وحصل على إجازة الاجتهاد من جملة من المراجع، شارك في جمعيّة منتدى النشر ثم الرابطة الأدبيّة.

له جملة أشعار وقصائد ومواقف، كما له عدّة كتب مطبوعة ومخطوطة وديوان شعر، وقد غدّى مجلة البيان بنتاجه الواسع الأدبي طوال أربع سنوات من عمرها. له توقيع باسم: (سهيل) كما جاء في مصادر الدراسة الأدبيّة، وقد وقّع قصيدته (أيتها الحريّة)(١) بذلك.

#### \* \* \*

والملاحظ أنّ هناك كثيراً من الأسهاء والكنى المستعارة وكذا الرموز التي لا زالت هي مجهولة لنا مثل:

(أبو فرقان النجني)، صاحب كتاب العصمة الحسينيّة المطبوع في النجف الأشرف، مطبعة النعمان سنة ١٩٦٧م.

و: (كاتب عربي معروف)؛ لكتاب (الملكة عالية) وهو لثلاثة من أدباء الشيعة اشتركوا في تأليفه هم: أمين أحمد، ومعمّر حسين، وعلي البصري<sup>(٢)</sup>.

و: (أبونبيل)؛ كما ذكره في معجم المؤلّفين العراقيين (٣) لكتاب: كيف يسرقون نفط الخليج؟ المطبوع في بغداد سنة ١٩٦١م.

<sup>⇒</sup> السليانية: ٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) شعراء الغرى: ۱۱ / ۳ وما بعدها، نقد وتعريف: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره في معجم الأسماء المستعارة: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين العراقيين ١/٥٢.

٤٠ ..... إلزام النواصب

و: (أبو قيصر الديـواني) صاحب كتاب بيادر المـطبوع في مـطبعة النـعمان، النحف.

و: (ابن الأعرابي)، الكاتب العراقي النجني الذي ينشر بهذا الاسم في مجلّة لغة العرب (١)..

و: (أحد علماء القطيف)، الذي له كتاب: روح البيان (٢).

و: (بعض علماء القطيف)، الذي له كتاب: التصدقية (٣)، الذي يتحدث فيه عن تصدّق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في الركوع. والظاهر أن كليهما لواحد.

وهناك بعض الرموز المجهولة، مثل:

(1. - . 2)

له قصة «عذراء الفرات»(٤).

(1.e.e)

له كتاب «أشهد أن علياً ولى الله  $^{(0)}$ 

(١) كما قاله عواد جرجيس في معجم المؤلّفين العراقيين : ١ / ١٤٢ و٣ / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) وقد طبع في مطبعة النعمان في النجف الأشرف في سنة ١٣٧٧ هـ في ٢٤٠ صفحة بحسجم الكف. وذكره في معجم المطبوعات النجفية: ٢٠١ برقم ٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) المطبوع ـ أيضاً ـ في مطبعة النعمان سنة ١٣٧٨ في ٤٦ صفحة، كما جاء ذكره في معجم المطبوعات النجفية: ١٢٣ برقم ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) كما نص على ذلك في معجم المطبوعات العربية: ٢٤٣ برقم ٩٦٩، طبعت في مطبعة الراعي بحجم وزيري في ١٤٤ صفحة. ولعله لعبدالله حليمي إبراهيم، الذي سلف.

<sup>(</sup>٥) طبع في المطبعة العلمية سنة ١٣٧٤ ( ١٩٥٥م ) بحجم ربع في ١٦ صفحة، كها جاء في معجم المطبوعات النجفية: ٨٢ برقم ١١٩.

المدخل .....الله المدخل المناسبة المدخل المناسبة المالم المالم المالم المالم المالم المالم المالم المالم المالم

(3.6)

قام بترجمة كتاب «الرحلة المدرسية» للمرحوم البلاغي(١) إلى الفارسية.

.. وغيرهم الكثير الكثير، حرمنا التعرف على أسائهم الواقعيّة.

\* \* \*

كها وأنّ هناك كتباً صدرت وطبعت لمؤلف مجهول نذكر منها:

\* النفثات الصدرية في رثاء العترة النبوية

شعر دارج وفصيح، طبع في النجف الأشرف مطبعة النعمان بحجم الربع (الجيبي) في ٣٠٦ صفحة (٢).

\* موجز تاریخ النجف

طبع في مطبعة النجف سنة ١٣٨٣ ه بحجم الربع (الصغير) في ١٩ صفحة (٣).

\* أعاجيب الأكاذيب

طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة ١٣٤٥ بحجم وزيري في ٢٤٤ صفحة (٤).

.. وغير هذه وتلك..

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات النجفية: ١١٨ برقم ٣١٦، وقد طبع في النجف الأشرف في مطبعة الغري سنة ١٣٤٨ \_ ١٣٤٧ بحجم الربع في مجلد واحد.

<sup>(</sup>٢) معجم المطبوعات النجفية: ٣٧٠ برقم ١٦٨٣.

<sup>(</sup>٣) معجم المطبوعات النجفية: ٣٥٤ برقم ١٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) معجم المطبوعات النجفية: ٨٥ برقم ١٣٨، ويقال: إنه من تأليف المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي.

٤٢ ..... إلزام النواصب

# وأما الثاني ؛ فهو على أقسام :

الأول: المؤلَّفات التي سمّيت بأسهاء مستعارة وعرف مؤلَّفوها.

الثاني : المصنفات المجهولة المؤلّف.

الثالث: الكتب التي نسبت لأكثر من مؤلِّف.

ونذكر لكل واحد من هذه نماذج عسىٰ أن نوفق أن نشبع البحث عنها فيما بعد إنشاء الله.

فن القسم الأوّل كتاب «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» للسيد رضي الدين ابن طاووس أبي القاسم علي بن موسى العلوي الحسني الحسيني ( ٥٨٩ ـ ١٦٤ هـ) السالف، كشف فيه عن طرق الحقائق لأهل الحق في مقام الإمامة، وقد مرّ بيانه في ترجمته، وأنّ اسمه فيه: عبد المحمود بن داود الكتابي (الذمّي)، ونُقل عن خطّ الشهيد الثاني أنّه قال: إنّ التسمية بـ: عبد المحمود؛ لأنّ كلّ العالم عباد الله المحمود، والنسبة إلى داود إشارة إلى داود بن الحسن أخي الإمام الصادق عليه السلام في الرضاعة، وهو المقصود بالدعاء المشهور بدعاء أم داود، وهو من جملة أجداد السيد ابن طاووس.

وقد فرض المؤلّف نفسه رجلاً ذميّاً دخل في الإسلام وتعلّقت في ذهنه عقائد المسلمين، وبحث بشكل موضوعي، ولعلّ فكرة كتابنا هذا ـ إلزام النواصب. أخذت من ذلك الكتاب ولذا نسب كلا المؤلّفين إلى كاتب واحد، وقد جاء فيه بأسلوب قصصي طريف وسهل ممتنع، وبشكل المحاورة الفرضيّة في المباحث بالكلاميّة كى يشد القارئ إليه، ويكون أوقع في القلوب وأقرب إلى النفوس؛

المدخل .....اللحخل المستعدد ال

ولعله لقوله عز من قائل: ﴿ لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (١١).

ومنها: كتاب «عين العبرة في غبن العترة» في ذكر الآيات الواردة في فضائل أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليهم ومساوئ أعدائهم ومخالفيهم لابن طاووس السيد أحمد بن موسى العلوي الحسني الحسيني الداودي \_ أخي السيد على السالف \_ عبر عن نفسه ب: عبد الله بن إسهاعيل الكاتب، وقد سلف في ترجمته السابقة (٢).

ومنها: رسالة يوحنّا، بالفارسية، وهي رسالة جيدة لطيفة معروفة، مشتملة على بطلان المذاهب الأربعة وتصحيح المذهب الجعفري الحق، وقد أجرى الكلام فيها على لسان يوحنا الذمي الإنجيلي النصراني على أنه كافر ثم أسلم، وبحث وفحص عن المذاهب فاختار مذهب الشيعة.

وقد نسبت إلى الشيخ أبي الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي النيسابوري الرازي، وقد نفى النسبة عنه صاحب الرياض (٣)، كما نسبت إلى غيره.

ومنها: جلّ ما جاد به يراع شيخنا البلاغي طاب ثراه وغيرها.

张张张

ومن القسم الثاني، أعني مجهول المؤلّف: فنجده بكثرة جداً في كتب الفريقين، وقد كان طمس الإسم إما عن عمدٍ وقصد لغرض ما، أو كـان مـنشأه الخـوف

<sup>(</sup>١) سورة يوسف (١٢): ١١١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ: الذريعة ١٥ / ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ١٥٧/٢، كما نفي عنه نسبة الرسالة الحسنية.

والتقية، أو غير ذلك، أو طمسته الأيام وتجاهلته السنون، وكرّ الليالي والأعوام، وفي كتب الشيعة الكثير من ذلك حتى نجد أن جملة من أصحاب التراجم خصصوا حقلاً بالكتب المجهولة المؤلف (۱). نذكر منها طرفاً هنا مما قد ير تبط بموضوع كتابنا، ونشير مجملاً إلى أن خصوم الشيعة \_ خصوصاً المتأخرين منهم \_ بعد ما بهرهم كثرة المتشيعين و تزايد المستبصرين، فما كان منهم إلا أن شرعوا بتكذيب هذه الظاهرة ومحاربتها، وادّعوا وأن هذه الأسهاء المطروحة والكتب المؤلفة \_ من قبل من هداهم الله سبحانه \_ إنما هي أسهاء مستعارة لاواقع لها وإنما خلقتها الشيعة نصرة لمذهبها ..! ولذا أنكروا وجود الشيخ الأنطاكي رحمه الله \_ صاحب كتاب: ملاذا اخترت مذهب أهل البيت عليهم السلام \_، وكذا الشيخ سليم البشري! \_ للذا اخترت مذهب أهل البيت عليهم السلام \_، وكذا الشيخ سليم البشري! \_ رئيس جامع الأزهر \_ وهو من ناقش سيدنا شرف الدين في مراجعاته \_ وحتى التيجاني ..!! بل ألفت كتب ضد الشيعة بأسهاء مزورة أو بدون اسم مثل:

١ ـ دفع شبه الخوارج والرافضة: مخطوطة منه نسخة في مكتبة جامعة الملك
 سعود، برقم ٢٧٢٠، لم يذكر اسمه.

٢ ـ بعض فضائح الروافض: لبعض أحناف الذي من بني المشّاط ألّفه في القرن
 السادس الهجرى كذا قيل، لم يذكر اسمه.

٣ - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، طبع عدّة مرّات وأكد أنه لمجهول المـؤلّف،
 وهو لموسى جارالله كها جاء في طبعاته الأخيرة.

٤ ـ الدكتور محمد أحمد النجني: قدّم لكتاب الشيعة وتحريف القرآن لمال الله،

<sup>(</sup>١) كما فعله الشيخ ابن شهرآشوب في آخر كتابه معالم العلماء، والشيخ الحر العاملي في آخر كتابه أمل الآمل، وكذا فصل خاص في ذكر أسامي كتب علماء الإمامية التي لم يعلم أسامي مؤلفيها أوظن عدم تعينهم، جاء في كتاب رياض العلماء ٢/٠١\_٥١.

المدخل ......الله المدخل المستعمل المست

وطعن بالشيعة في مقدّمته، وهذا الإسم غير حقيقي. وعند أعلامنا طاب ثراهم الكثير من هذا الباب نذكر منه:

كتاب «مؤتمر علماء بغداد» وهو مناظرات عقائديّة حول الإمامة جرت بين عالم علويّ شيعيّ اسمه: الحسين بن علي، عبّر عن نفسه هناك بـ: العلوي، وآخر قرشيّ سنيّ ملقب بـ: العباسي، وذلك في بغداد بمحضر من السلطان ملك شاه السلجوقي بإشراف وحكميّة وزيره الفاضل الخواجه نظام الملك أبي علي الحسن ابن علي بن إسحاق بن عباس الطوسي الخراساني (٤١٠ ـ ٤٨٥ هـ) مـوسس المدرسة النظاميّة.. وله جملة مؤلّفات ومشاريع خيرية.

وقد نسب هذا السفر الرائع إلى أكثر من واحد، منهم المؤرّخ مقاتل بن عطيّة ابن مقاتل البكري السالف، ويحكي في أوّله قصة هذا المؤتمر وأسبابه.

ومنها: رسالة: الحُسنيّة (١) في الإمامة، وهي رسالة مشهورة جيدة نفيسة في مسألة الإمامة تنسب إلى بعض الجواري من بنات الشيعة مساة بـ: حسنية في زمان هارون الرشيد، يظهر منها أنها كانت فاضلة عالمة مدققة بصيرة بالأخبار والآثار. قال في الرياض (٢) في ترجمتها: .. ويظهر من تلك الرسالة غاية الفضل للحسنية ونهاية الجلالة، حتى أنه يختلج بالبال أن تلك الرسالة مما وضعه الشيخ

<sup>(</sup>١) وهي بضم الحاء المهملة وسكون السين المهملة ثم نون وبعدها الياء المثناة التحتانية المشددة وآخرها هاء. كذا قاله في رياض العلماء ١٥٩/٢.

قال في الرياض ٢ / ١٦٠/:.. وليعلم أن الرسالة الحسنية غير الرسالة الحسنية \_ بالحاء والسين المهملتين المفتوحتين والنون ثم الياء المثناة التحتانية المشددة ثم الهاء أيضاً \_ لأنها من مؤلفات بعض المتأخرين في أصول الدين والعبادات، ألّفها لآقا حسين وزير مازندران، فلاحظ. ولاحظ: رياض العلماء ٥ / ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ٢/٦٠٤.

أبوالفتوح المذكور، وعمله ووضعه لكن نسبه إلى الحسنية تقبيحاً لمذاهب أهـل السنة وتشنيعاً عليهم بفضيحة عقيدة العامة.

وعلى كل؛ فهي مناظرة طريفة مع علماء العامة في عصر هارون الرشيد\_كما قاله شيخنا الطهراني في الذريعة (١) وغيره \_ وقد وضعت على اسم جارية : حسنيّة، أدّعي أنّها كانت كافرة ثم أسلمت، وقد تكلمت بحضرة هارون الرشيد في مذهب الشيعة وإبطال مذاهب العامة، وكانت بالعربية، وقد ترجمها بعضهم إلى الفارسية.

وقد نسب تأليف هذه الرسالة إلى جمع من العلماء، منهم: الشيخ إبراهيم بـن ولى الله الأسترآبادي (٢)، الملقب بـ: كوكين.

ويحتمل كونها للشيخ أبي الفتوح الرازي، لأنّها من مرويّاته، كما يلوح مـن أوّل تلك الرسالة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذريعة ٧٠/٧ برقم ٨٩.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ٢ / ١٥٩. إلا أن الحق إنه قد ترجم الرسالة المزبورة لا أنه ألفّها، لاحظ الأعيان ٢/١٠/ قال في مقدمة الترجمة: أنه في سنة ١٩٥٨ بعد ما رجع من حج بيت الله الحرام وزيارة الأئمة المعصومين عليهم السلام، وصل إلى دمشق واتصل ببعض المؤمنين وجد رسالة الحسنية الموضوعة في زمان هارون الرشيد على اثبات حقيقة مذهب أهل البيت بالدلائل والبراهين عند بعض السادات المعروف بالتشيع والورع. وطالعها من أولها إلى آخرها واستنسخها وحملها معه إلى إيران، فالتمس منه جماعة نقلها إلى الفارسية فنقلها وجعلها باسم الشاه طهاسب الصفوي.

 <sup>(</sup>٣) رياض العلماء: ١ / ١٥٩. وقال في: ١٥٩/٢:.. وهي أيضاً حسنة الفوائد ولكن لم يثبت
 انتسابهما \_ أي الرسالة الحسنية ورسالة يوحنا \_ إليه.

وقال في الأعيان ١١٠/٢ عنها أنها: جمعها الشيخ أبو الفتوح الرازي صاحب التفسير، وذكر فيها مناظراتها في مجلس الرشيد، ولكن المظنون أن هذه الرسالة من وضع أبي الفتوح عن لسانها، وأنه لا وجود لها..

ونسب تأليفها إلى الشيخ عز الدين الآملي (١) كما وقد نسبت (٢) إلى الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن.

ويقال لها: الرسالة الحُسنيّة في الأُصول الدينيّة (٣).

#### 张张张

وآخر نموذج نتعرض له من هذه الكتب \_ ويُعدّ من القسم الثالث \_ هو سفرنا الحاضر؛ أعني كتاب « إلزام النواصب في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام » فقد نسب إلى أكثر من واحد، واختلف المؤرخون في مؤلف هذا السفر الجليل والكتاب القيم.

وقد عده الشيخ الحر العاملي ؛(٤) من الكتب الَّتي لم يعلم مؤلِّفها .

وذكر شيخنا العلّامة الطهراني<sup>(٥)</sup> أقوالاً ثلاثة في مؤلّف الكــتاب ولم يــرجّـــح واحداً منها.

وعليه، فنهم: من ذهب إلى أنه تأليف السيد على بن طاووس المتوفى

<sup>(</sup>١) رياض العلماء: ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) حكاه في رياض العلماء ٨١/٢. ثم قال: وظني أن هذه النسبة إلى صاحب نزهة الناظر سهو، ولعله إنما نشأ الإشتباه من جهة أن اسم الشيخ أبي [كذا]الفتوح الرازي: الحسين بن علم بن محمد، فظن الإتحاد، فتأمل.

وحكاه عنه في أعيان الشيعة ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٣) أقول: وقد ترجمت هذه الرسالة بواسطة الشيخ إبراهيم الاسترآبادي الملقب بـ: كركني ـ كيا قاله في الأعيان ٢/١٠، وقد سلف كلامه.

<sup>(</sup>٤) في كتابه أمل الآمل : ٢ / ٣٦٤. وحكاه عنه في رياض العلماء ٢/٦، وجاء اسمه فيه:. بإمامة، بدلاً من: في إمامة.

<sup>(</sup>٥) الذريعة: ٢ / ٢٩٠ برقم ١١٧٠.

سنة ٦٦٤<sup>(١)</sup>، كما وقد قيل: إنه تأليف الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيني، الذي كان حياً بن سنة ( ٩٠٩ \_ ٩٤٤)<sup>(٢)</sup>.

وفي رسالة الشيخ سليان بن عبد الله الماحوزي البحراني (المتوفيّ سنة ١١٢١ه) التي ذكر فيها جملة من علماء البحرين قال: إنّه للشيخ مفلح بن الحسن الصيمري صاحب كتاب «غاية المرام في شرح شرائع الاسلام»، كما جماء في تذكرة الشيخ سليان بن عبدالله الماحوزي، المتوفى سنة ١١٢١ه، وكان معاصراً للمحقق الكركي، وهو نظير على بن هلال الجزائري، وإليه ذهب السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النصّ والاجتهاد، والسيد محسن الأمين في موسوعته أعيان الشيعة.

ومنهم: من نسبه إلى ولده الشيخ حسين (حسن) كما احتمله صاحب رياض العلماء (٢٠٠٠ ـ في ترجمة ولده الشيخ حسين ـ قال :.. من مؤلفاته كتاب (إلزام النواصب)، وهو كتاب معروف، وقد اشتبه مؤلفه على أكثر أهل عصرنا، وقد

<sup>(</sup>١) كما احتمله مفهرست الكتب المهداة من قبل السيد محمد مشكاة إلى مكتبة جامعة طهران في فهرسته ٥٣٨/٣، وخالف كلامه في ٢١٤٠/٦.

<sup>(</sup>۲) قد يكون منشأ النسبة للقطيفي هو وجود كتاب منسوب له باسم: تعيين الفرقة الناجية، كها جاء في فهرست المكتبة الرضوية ۲۵۲/۳ برقم ۱۱۷، وكذا كتاب آخر نسب له باسم: الوافية في تعيين الفرقة الناجية، كها جاء في فهرست المكتبة الرضوية ۲۵۱/۵ أيضاً، والذريعة ٤٣١/٤، والظاهر أن كليهها غير كتابنا الحاضر، لاحظ ترجمة القطيفي في روضات الجنات ۲۵/۱ ـ ۲۹، والذريعة ۲۸۹/۲، وبمراجعة كتابيه يُعلم عدم امكان نسبة هذا الكتاب له، حيث ادرج فيهها جملة من أحاديث الخاصة المفقودة في هذا الكتاب.

أقول: والمنسوب للشيخ القطيفي هو كتاب إلزام الناصب \_ لا النواصب \_ كها جاء في فهرست المكتبة الرضوية: ٣٣٩، ٧٧٢٠ و ٨١٦١، و هامش كتاب الإجازة الكبيرة له: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ١٧٩/٢.

المدخل .....اللدخل المستقالة المستقا

وجدت عدّة نسخ عتيقة منه في البحرين وبلاد الأحساء وغيرها، ثم قال: وكان فيها بأنّه من مؤلّفات الشيخ حسين هذا، ثم عقّبه بقوله: وقد يظنّ أنّه من تأليف والده.

إلا أنه في موضع آخر من الرياض<sup>(۱)</sup> قال:.. أما «إلزام النواصب» فهو من مؤلفات الشيخ مفلح بن حسين بن مفلح الصيمري المشهور.. ثم قال: وقد ينسب إلى السيد ابن طاووس.. وهو سهو؛ لأن مؤلفه ينقل من كتب ابن أبي الحديد المعتزلي \_وهو وإن كان معاصراً له \_لكن لم ينقل من كتبه في مؤلفاته.

ثم قال: وقد يظن أنه من تأليفات السيد حيدر الآملي صاحب كتاب الكشكول \_الآتي ذكره \_فلاحظ.

ثم قال: وبالجملة؛ لما عبر مؤلفه عن نفسه في هذا الكتاب أنه رجل من أهل الذمة، وأهل الكتاب؛ وأراد بذلك الفحص والإستبصار \_كما فعله ابن طاووس آنفاً بعينه في كتاب الطرائف \_فلذلك يظن كونه أيضاً لابن طاووس، ولكن الحق أنه من مؤلفات الشيخ حسين المذكور (٢)!

وفي كشف الحجب والأستار (٣) أنه :.. وبعض الناس ينسبه إلى السيد رضي الدين أبي القاسم علي بن موسىٰ.. ابن طاووس.. إلى آخره.

هذا وقد نسب أيضاً إلى الشيخ إبراهيم بن سليان القطيني المتوفيّ

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ٢/٤٦.

<sup>(</sup>٢) هذا تهافت في النسبة بين الصدر والذيل لا يخنى حيث إنها تارة للأب وأخرى للإبن، فتدبر. ثم قال: وقد رأيت نسخة عتيقة في البحرين وفي الأحساء وغيرهما. وقد صرح في آخرها بأنه من مؤلفات الشيخ حسين بن مفلح المشار إليه، فلاحظ.

<sup>(</sup>٣) كشف الحجب والاستار: ٥٨ برقم ٢٧٤.

٥ ..... إلزام النواصب

سنة ٤٤٤ ه<sup>(١)</sup>.

وقد اختلف في اسم أبيه -كما ذكره سيد الأعيان -واسم جدّه -كما تـعرّض لذلك شيخ الذريعة \_.

ويعدّ ـ بحق ـ من فقهاء أعلامنا ومحققي رجالنا، حبر أديب، فاضل عـ للّامة، كان معاصراً للشيخ عبد العالى الكركى.

وله جمع من المشايخ، منهم الشيخ أحمد بن فهد الحلّي (المتوفىٰ سنة ٨٤١هـ). وعدّة من التلاميذ، منهم ولده الشيخ حسين، كما أنّ له جملة من المؤلّفات:

منها: تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، ملَّخص لكتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله، طبع سنة ١٤٠٨هـ.

ومنها : التنبيه في غرائب من لا يحضره الفقيه.

ومنها: مختصر الصحاح.

ومنها: جواهر الكلمات في العقود والإيقاعات، فرغ من تأليفه سنة ٨٧٠هـ. .. وغيرها ممّا لا يهمّنا درجها. و منه كتابنا الحاضر فقد نسب له.

مات ببلدة هرمز ودفن بها. كذا جاء في كتاب تحفة الإخوان كما نقله الشيخ عبد الله أفندي في كتابه رياض العلماء، وفي أعيان الشيعة أنّه توقي حدود سنة ٩٠٠ هوفى قرية سها آباد من قرى البحرين (٢).

<sup>(</sup>١) وعلى كل، فقد صارت الأقوال في مؤلف هذا السفر الجليل خمسة وبإضافة قولهم بجهالة المؤلف مطقاً تصبح ستة، فلاحظ.

<sup>(</sup>٢) لا يهمنّنا التعرض إلى أصل كلمة (صيمر) وضبطها، راجع تنفصيل ذلك وترجمته في رياض العلماء ٢ / ١٧٨ و ٥ / ٢١٥، أعيان الشيعة ١٠ / ١٣٣ [ ٨١ / ٨١]، رسالة علماء البحرين للشيخ سلمان البحراني : ٧٠-٧١، والأنساب للسمعاني ومعجم البلدان ومراصد

والأظهر عندي هو كونها تأليف الشيخ مفلح بن الحسين (الحسن) بن راشد (رشيد) بن صلاح البحراني، وقد سلف عنوانه مجملاً.

وعلى أي حال؛ فلا يعنينا من المؤلف والقائل بعد أن أمرنا بأن ننظر إلى ما قال لا من قال.. وإن كان بودنا أن يسمح لنا الزمن بفرصة أكبر كي نحقق الموضوع تأليفاً ومؤلفاً.. ودلالة وإسناداً.. إلا أنه من الواضح جداً أن هذه المحاولة وأمثالها أي كانت.. ومن أي صدرت.. وأي قال بها.. فما هي إلا مناظرة فرضية جاءتنا على نحو القضية الشرطية الحقيقية على حد تعبير المناطقة مفروضة الموضوع والمجهول إلا أن لها واقعية أو ينتظر فيها الجواب الصريح الصحيح.. مع ما فيها من جوانب قد توجب بعد جزمنا بوقوعها خارجاً أو صدورها؛ وكل ما هناك هو عاولة صياغة لأدلة مذهبية، ومحاورات كلامية مستندة إلى وقائع تاريخية مشهورة بين المسلمين، مدعمة بنصوص وروايات متظافرة عند الفريقين معترفين إما بصحتها أو بصدورها في صحاحهم ومسانيدهم، مع سعي الكاتب لها صاغتها طريقة مثعرة.

#### 있는 것은 것을

وعلى كلّ؛ فالمؤلّف \_أيّ كان \_يسعىٰ \_وبشكل موضوعي وتحقيقي \_أن يمثل دور باحث عن حقيقة مجرداً عن كلّ هوى وتطرّف في تحليل الإعتقاد بعد أن سمع باختلاف المذاهب في أصول العقائد، وتبع ذلك تعارض اجتهاداتهم في فروع المسائل، فأراد أن يختار أحدها عن حجّة وبيّنة وبرهان كي يـؤمّن نفسه من

 <sup>◄</sup> الإطلاع في مادّة (صيمر). وأنوار البدرين: ٧٤ ـ ٧٥، وروضات الجنّات ٧ / ١٦٨ ـ ١٧٠ ، رجال السيد بحر العلوم ٢ / ٣١٢ ـ ٣١٥، وتنقيح المقال ٣ / ٢٤٤، ومقدمة كتاب تلخيص الخلاف ١ / ٧ وما بعدها، الذريعة ١ / ٢٥١ و٣ / ٣٣٥ و٤ / ٢٢٢، ٤٣٨ و٥ / ٢٧٩، الأعلام ٧ / ٢٨١، وغيرها.

العقاب، ويحصل لنفسه الفوز برضى الرحمن ولا يتحسّر يوم الندامة، ويسلم من خطرات يوم القيامة.. وقد جعل الحجّة له وعليه العقل السليم، وما هو الظاهر من الكتاب الكريم، مع ما اتّفقت عليه صحاح الأخبار عندهم.. كل ذلك بموضوعيّة وتجرّد فكري من كلّ تعصب وتحيّز.. وهو -بحق - وُفّق إلى حدِ ما إلى ذلك.

وبعد أن بحث في جذور أصول المذاهب الإسلامية، ودرس منشأ الإختلاف فيها، ونقاط الضعف والقوّة في كلّ منها.. هداه الدليل إلى القناعة التامة بأحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام ولزوم اتباعهم.. ثم عرج على ذكر نبذة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من الآيات وروايات الفريقين، ثم تعرّض المصنّف \_طاب ثراه \_إلى ذكر شمّه يسيره من مطاعن الخلفاء خصوصاً، وأعداء أمير المؤمنين عليه السلام عموماً، مدرجاً في كتابه ما اعترف به القوم في أصولهم وكتبهم من أفضليّة أمير المؤمنين عليه السلام على الكلّ عدا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ومع جزمنا سلفاً وكوننا على بصيرة من:

-ضعف الأسلوب الأدبي وركالة اللفظ مع ضعف التعبير، بــل وحــتى الإستدلال أحياناً.

- وجود أغلاط نحوية وأدبية، مع نوع من العجمة؛ رفعناها نحوياً، وأشرنــا للباقى ضمناً.

- وجود بعض التناقضات والتهافت كان المؤلف في غني عنه.

ــ وجود نسخ كثيرة للكتاب مع فروق أساسية بينها مما يصحح كـون عــدم معرفة مؤلف الكتاب أصبح مبرراً للناسخين له أن يصوغوه أو يرتبوه كيفها شاؤوا واستحسنوا..

ومع كل هذا وذلك.. فالبحث جدير بالسبر والمطالعة، حري بالنشر والتحقيق.. ولعلنا قد وقفنا إلى حدٍ ما إلى ذلك..

والله من وراء القصد.. وهو ولي التوفيق.

هذا؛ ونسأل الله سبحانه وتعالى \_ بحرمة عليّ عنده وحبّه لعلي عليه السلام وحبّ أمير المؤمنين عليه السلام له \_أن يتقبل عمل العاملين لولايته بخالص قبوله \_ المؤلّف والمحقق والمقدم والناشر \_ وأن يمنّ علينا بشفاعته، ويعدّنا من شيعته وخالص أوليائه..

والحمد لله أوَّلاً وآخراً، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

العبدالفاني عبدالرضا النجفي قم 1810 ه

### مخطوطات الكتاب

ا \_ مخطوطات مكتبة جامعة طهران، وهي من الكتب التي أهداه السيد محمد مشكاة رحمه الله لها، لاحظ خصوصيات هذه النسخ في فهرست المكتبة ٧٢/١، و٥٣/٣ \_ ٢١٤١ تحت رقــم ١٦٣٢، و١٨٣٨ \_ ٢١٤١ تحت رقــم ١٦٣٢، والمكتبة المركزية لجامعة طهران تحت رقم ٥٧٥.

٢ \_ مخطوطة مكتبة السيد الوزيري في يزد، ضمن مجموعة تحت رقم ١١٣٣ الدفتر الأول، ورقة رقم ٢٣، نسخ محمد فيضائل الطباطبائي ١٥٧٩. لاحظ فهرست المكتبة ٨٦٨/٣.

٣\_مكتبة مسجد گوهرشاد في مشهد، نسخة جيدة ضمن مجموعة برقم
 ١١٥٣، كها جاء في فهرستها ١٦٠٢/٣ في ١٣٤ صفحة ١٧١/٩ س.

٤ - مخطوطات المكتبة الرضوية في مشهد الرضا عليه السلام، وفيها عدة نسخ، منها: ما جاء تحت رقم ٣٣٩، نسخ سيف بن أحمد ٩٧٧ في قزوين، وتحت رقم ٨١٦١، نسخ محمد حسين إرموي سنة ١٣٤٧ في النجف الأشرف، وبرقم ٢٧٢٠ و ٧٦٢٠ في ٢٤٤٢ بدون تاريخ.. وغيرها، كها جاء في فهرس المكتبة (فهرست ألفبائي كتب خطي كتا بخانة مركزي آستان قدس رضوي ٢٤/١٣، تأليف محمد آصف فكرت).

٥ ـ وجاء في فهرست هزار و پانصد نسخه خطي: ٣٣٦ أن هناك مجموعة ( ٢٢ رسالة وكتاب) تحت رقم ١٠٩٥ في ضمنها كتابنا الحاضر. فلاحظ.

٦ \_مكتبة جامعة لوس أنجلس تحت رقم ٦١٢٠ A، وهي نسخة يرجع تاريخ

|               | <br>٦. |
|---------------|--------|
| إلزام النواصب |        |

نسخها إلى حدود القرن الحادي عشر أو الثاني عشر من الهجرة النبوية.

٧ ـ مكتبة السيد النجني المرعشي، وفيها عدة نسخ، منها نسخة برقم ١٢٧٣،
 وأخرى تحت رقم ٣٦٢٤.

٨ ـ مكتبة مجلس الشورى تحت رقم ١٣٦٣ تاريخ كتابتها ١١١٣ هـ، وجاء على ظهر النسخة ما ترجمته: إنه على قول الحر العاملي في أمل الآمل أن مؤلفها مجهول.
 ثم قال: إنه لاقرينة لنا على صحة أحد الأقوال.

.. إلى غير ذلك من نسخ هذا الكتاب القيم، ولسنا في صدد عدّها ولا تعدادها.. إذ لا يسعنا ذلك في هذه العجالة.

# منهجنا في التحقيق

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على عدة نسخ اخترناها من كثير، ولم يكن مختارنا يرضي طموحنا لولا أردنا الفكرة أكثر من العبارة واللفظة.. وعبجزنا عن الحصول على نسخة الأم أو نسخة موثوق بها ويعتمد عليها، ولذا كان ترجيحنا للنسخة غالباً ذوقياً استحسانياً، مع تجميع أكبر عدد من المفردات الواردة في النسخ المختلفة بغية الحصول على متن أكمل، قبل أن يكون أجمل!!

#### وعلى كل فالنسخ هي:

الأولى: النسخة المطبوعة على الحجر في طهران سنة ١٣٠٣ ه، مع كتاب قواعد العقائد للطوسي (١)، ومنهاج السالكين (٢)، بحجم جيبي في ١٦١ صفحة، تبدء من صفحة ٥٥ ـ ١٣٥، وقد نسب الكتاب فيه للشيخ مفلح بن الحسين الصيمري، وجاء في آخرها ما نصه بالفارسية: در كارخانهٔ عاليشان رفيع مكان عليقلي خان قاجار سمت انطباع پذيرفت في سنة ١٣٠٣. صورنا أولها وآخرها.

الثانية: نسخة خطية موجودة في مكتبة آستان قدس (المكتبة الرضوية، في مشهد الرضا عليه السلام). محررة سنة ٩٧٧ ذات (٣٣) ورقة، تحت رقم ٣٦٠ خ/٣٣٩، عبرتنا عنها عند التحقيق بنسخة (ر). جاءت صورة الصفحة الأولى منها والأخيرة.

<sup>(</sup>١) لاحظ: فهرست المكتبة المرتضوية ٢٨/٤، برقم ٣٦٠، الذريعة ٢٨٩/٢ و٢٩٠، كشف الحجب والأستار: ٥٨.

<sup>(</sup>۲) فهرست كتابهاى چاپى عربي خانبابامشار: ۸۲ ـ ۸۳، ومصنفات الشيعة، تـلخيص الذريعة ۳۱۲/۱ وغيرها.

الثالثة: نسخة خطية في مكتبة السيد النجني المرعشي في قم المقدسة جاءت تحت رقم ١٢٧٣، عبرنا عنها بنسخة (ن). ولم نحصل على مصورتها.

الرابعة: نسخة خطية جاءت ضمن مجموعة هي أولها، ثم قصيدة الوعيظي الميمية، ومسكن الفؤاد للشهيد الثاني، مع مجموعة فوائد، ومسائل متفرقة، نسخت في حوالي أوائل القرن الثالث عشر، في ١١٨ ورقة برقم ٣٦٧ في مركز إحياء التراث الإسلامي، رمزنا لها بـ(ألف). أدرجنا صورة الصفحة الأولى والأخبرة منها.

#### \* \* \*

وبعد؛ فإن الإختلاف بين النسخ \_مع تعددها وتشتتها \_كثير جداً، ولم يسعنا الجزم بالمقدم منها غالباً، ولا الحصول على نسخة الأم أو نسخة موثوق بها ثانياً، مع أن هدفنا هو إيصال الفكرة قبل اللفظ ثالثاً: بل نجد أن غالب النسخ قد اثبتت نقلاً بالمعنى دون التركيز على اللفظ، لذا حاولنا الإشارة إلى المهم من الفروق وغالب الإختلافات مع إثبات بعض الزيادات الواردة على المتن أو التي وجدناها في نسخ أخرى بين معكوفين [] وكذا جعلنا بين حاصر تين كل ما أقتضاه تنظيم الكتاب، أو أملته علينا الضرورة، أو فرضه علينا المصدر.. وكان ثبت الزيادات غالباً من تلفيق النسخ.. إذ لم يكن مخلاً بالمعنى، أو مضراً باللفظ، مع الإشارة غالباً لذلك..

ثم إن مجمل ما سرنا عليه من منهج التحقيق في كراسنا هو أنه قوبل الكتاب بعد صفّه على أكثر من نسخة، وكذا على المطبوع منه، ثم بدءت عملية ضبط النص والحركات والمنقولات بعد تخريجها، وتخريج الآيات الكريمة، والتركيز في حشد أكبر كمّية من المصادر لما اعتمده المصنف رحمه الله في أسّ استدلاله، وهو حديث

الإفتراق (ستفترق أمتي..) وحديث (الأثمة الإثنا عشر..) وغيرهما، ولم نول اهتاماً واسعاً في باقي مواضيع الكتاب، حيث لاتُعد مصدراً، بل لم يرد له أن يكون مصدراً.

نعم، نقل شيخنا المجلسي قدس سره في بحاره عنه أكثر من مرة، مما حدى بنا أن نعد كتابنا هذا من مصادر البحار، وكفي في أهمية كتابنا هذا وسنديته، وإليك هنا الموارد التي اعتمدها شيخنا العلامة المجلسي طاب ثراه في موسوعته العظيمة الرائعة (بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار) حسب ما وصلنا إليه. فقد قال بعض أزكياء تلامذته ولعله الميرزا عبدالله بن عيسى التبريزي الإصفهاني المشهور بالأفندي المتوفى سنة ١٦٩٠ه هـ في خاتمة بحار الأنوار ١٦٩/١١٠، في مقام تعداد الكتب التي ينبغي أن تلحق بكتاب بحار الأنوار جواباً لطلب أستاذه المجلسي رحمها الله:.. وكتاب إلزام النواصب قال: نقلتم عنه غير مرة في كتاب الفتن.

أقول: لقد اعتمده في غالب الباب ( ٢٤) في نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله.. ٩٨/٣١ وما بعدها، وكذا في ١٠٨/٣١ ـ ١٠٩.. هذا ما ما يحضر في كتاب الفتن..

كها وقد نقل عنه في باب ورود أمير المؤمنين عليه السلام البصرة ٢١٨/٣٢ ـ ٢١٨، وكذا ١٩٨/٣٣، ولاحظ ٣٠٩/٤٤ في كتاب كـفر قـتلة الحسـين عــليه السلام..



# نماذج من النسخ المعتمدة



# الزلالةفاصب

ويم بسمالله الحراقيم تستعين المحالة المحلولة المحالة المعالمة المحالة المعالية المعالية المعالمة المعالية المعالمة المحالة المعالمة المحالة المعالمة المحالة المعالمة المحالة المحالة

علىمااورج السنترفظ عليتهمن للناقب للتضمنة الإعلى المرابية وقفت على الديره والصيابة من التالب المتضنة لاتفسيق والكفير والاصول الريبرالمقامنة للتمسيخ الافغال القيي السنيقروا قرارهم بالافارام على تغييرالمشريع بكاهوم اكورفي هذه الرسالة عزعلم السنير معان الشيعترجون اكتريز لك ولكن لماعتم والآ علىمادوقى للسنتج وفالشيع لمعدم الرامهم بهاوا غامكي مااعتر فوابروللذى مرواه السنترب كلام الشيين وعاثية عندالاحة اليعرة لاولالإساناليق معريل حيث ما داد كالعبر بالنِّي لختار وويل لَّذَيْزَ بَعِن وامن ملامندار من النادوصلى تلدعلى على والدر على بالمعادول على المراد الاطهاد والحيل لله الله المراد المراد العالم المراد المر

الصفحة الأخيرة من الطبعة الحجرية الوحيدة للكتاب

# إلى ب نعاسان فلاري بربسراكم

المدلدرب العلليروص إلله على عسم فاذعدع كابالع عاط إح منيط لهف فساحلول دمسرد بعمل بغ المزمز اخبروامة وابيدوصا حسدوبنيديوم لابنعهال رجلمخ اهل لكناب ولاسوى الام ال الته نعل سليم سالت المه العداب للحالصواب فعدانج الحديث الاسلام لدي اوحبرعلى ميع الانام دبي صمد المصطف عليرا لصلوه والسكا فلماصرت منهم وفيهم وصادلے مالعم وعلى ماعليهم جالسي علام وصاحبت فصلائع فمراثب ببنهم احتلافا كمبترا وتفسيعا وتكف العمردوع وبنهم صلاله عليروالم المكال نعترق احتي ع المن وسبعبر في قدّ ما جرد الما قون في السارفاج المك يحصل العرفم الناحسرالي عناما الني المحتار لأفور والجوامخ النارفوات بسم واحدًا وكما بهرواحدًا وفيلتم واحدًا وفدا جعواعل وجوب الصلق والزكادف والحجوللها دلمغ استطاع البرسبيلا معلمت ازحلاكه ليس باكارشي مزذلك والابنم فدوفع ببهم الاحط الذي لامعراتيات والبيقاف ألدكهم بعره انفاوليحات

> الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الرضوية في مشهد الإمام الرضا عليه السلام، التي عبرنا عنها بـ ( ر )

ومذاما احترباا راده عمنهالرساله وقصن احمح بدالمفاليحاملير الله العاحد الغما ومصلير ع سيدنا وشفيعنا عدد المحتاد وصوه حبيب الكرآرواكها الغرر الاطها رصلاه وسلامًا دايمبير بدوام البيل والهاروالعن في على والمائع رو العرب وحدم م بم وصالد على محدالدك لائم بعده والم ودكامة دارا للطرور ورحس

> الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الرضوية في مشهد، التي رمز لها بـــ(ر)

بدى وونقاحی على الفلالم المتم الخذواال المي طين اولي عصف دون الله وكسيد من دون الله وكسيد من دون الله وكسيد من من دون الله وكسيد من من من والمراه من والمراه من المرود والمراه من المرود والمرود والم

لبعاعد المحر الصم

الى نيطراف قبل وصى الله على عنواله الطامري في في الم يجب عن عاقب كلام الن نيطراف قبل ولا من وسيم النه والمراه المراكلة برأالت الله الهداية المالصوب فهذا في الله المد من الله المدى وحد على عن الله المدى وحد على عن المراكلة من الله من على المصطفى على المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى المع

سنرف مر فا بشرفان غدا عليم بهم واصرك فا مركلها مال مو فقد اعرف الخليف الناصرم خنوك في العباس الناعية م قدع صحفه المتقدم عليه وكذالك عرف بالسطان ع من وذالدين وسف خاعم قال المعلان ي الذي مراه للد الالام لما وقفت عاما اورده النه في عاص الما قي المنضمة ماعلام المرات ووقفت عا اورده الصحابة من المالك المنتفي الكفير والاصول الردية المتضن للتنفيرو الافعال العبيجة الثنيعة والوارمي الافرام ع تيرالشريع كما مومدورفي بره ارس له عن علا والسنه مع ان الشيع يروون اكرُّم وَالله ولكن لما عندالًا ع ما اور د تراكب دون الشبع لعدم الزام م والنالزمهم الماعر فواب والذي روا ماك مركلام الشجين وعايث عندالكافار فيعرة لاولى الابصار علت ان الحق مع على مرور صبيا داركا اخرم التي الحار وويل للذين كووا من المار وصاسع فيرواد الله يمر وفرية الاكرمن من والجردد للجامير بسي 4 6 4

> الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية التي رمزنا عنها بــ (ألف )

إلزام النواصب

بإمامة علي بن أبيطالب عليهالسّلام

# وَبِهِ نَستَعين

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين. [والحمد لله الواصل الحمد بالنعم، والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطا [كذا، ولعلها: البطاء] عمّا أُمرت به، الراع إلى ما نهيت عنه..](١).

#### وبعد ؛

فَإِنَّه يَجِب عَلَى كُلِّ بِالغِ<sup>(۲)</sup> عَاقِلَ أَن يَنْظُر لَنْفُسَهُ قَبِلُ حَلُولُ رَمْسُهُ، ويَعْمَلُكِ ﴿ يَوْمَ يَقِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخْبِهِ \* وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنْبِهِ ﴾ (<sup>۳)</sup>، [وَ] ﴿ يَوْمَ لَأَ

<sup>(</sup>١) الزيادة جاءت في المخطوطة المهداة من قبل السيد محمد مشكاة إلى مكتبة جامعة طهران، كما جاء هذا القسم منها في فهرستها ٢١٤٠/٦ تحت رقم ١٦٣٢.

ولاحظ الفهرست نفسه ٥٣٨/٣ نقلها بنصها.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: بالغ، في الطبعة الحجرية وكذا في نسخة (ألف)..

<sup>(</sup>٣) سورة عبس ( ٨٠): ٣٤ ـ ٣٦.

٧٢ ..... إلزام النواصب

يَنْفَعُ مالٌ وَلا \* بَنُونٌ إلَّا مَنْ أَتَىٰ اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (١).

وإعلم (١) إني رجل من أهل الكتاب، سألت الله الهداية إلى الصواب، فهداني الله (١) إلى دين (٤) الإسلام - الذي أوجبه على جميع الأنام - دين محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلم صرت منهم وفيهم، وصارلي ما لهم وعلي ما عليهم ؛ جالست علماء هم، وصاحبت فضلاء هم، فرأيت بينهم اختلافاً كثيراً، وتفسيقاً وتكفيراً، حتى أنهم رووا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ستفترق أمّي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار» (٥) فاجتهدت في

وقد صحّحه غالب من أدرجه وأخرجه كالذهبي والسيوطي والترمذي وغيرهم، بل

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء (٢٦): ٨٨\_ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: إعلم، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة غير موجود في نسخة(ر).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: لدين.

<sup>(</sup>۵) حيث كان محور كتابنا هو هذا الحديث، لذا نسهب في عدّ بعض مصادره، إذ جاء هذا الحديث بشكل مستفيض في كتب القوم بل كادأن يكون متواتراً -، منها : سنن أبي داود ١٩٩٨، ١٩٩٨ ديث بشكل مستفيض في كتب القوم بل كادأن يكون متواتراً -، منها : سنن ابن ماجة ١٩٢٢، ١٣٢١ حديث كتاب السنة ، حديث ١٩٩٣ م، كتاب الفتراق الأمم ، كتاب الإيمان ٢٦٤٢ ، سنن الدارمي ٢١٤٧ [٢٤١٧ في السير ، باب افتراق هذه الأمة ] مسند الإيمان ٢٦٤٢ ، سن الدارمي ٢٢١٠ ، ٢٢٨ ، ٢٠١٠ ، ١٤٥٠ ، ١٠١٠ ، مستدرك الحاكم أحمد بين حنبل ٢٠٨١ ، ٢٨٨ ، ٢٠١٠ ، صحيح ابن حبّان حديث ١٨٢٤ ، كما في ترتيبه النيسابوري ١٨٦، ١٨١٨ ، ٢١٠ ، ١٠١ ، صحيح ابن حبّان حديث ١٨٢٤ ، كما في ترتيبه الإحسان ١٨٨٨ ، كتاب السنة لابن أبي عاصم ١٧١، ٢٥ ، ٢٣ ، ٣٣ ، الجامع الصغير للسيوطي ١٨٤٨ ، الدرّ المنثور له: ٢ / ١٨٩ ، السنن الكبرى للبيهق ١٨٥٠ ، شرح للسيوطي ١٨٤١ ، الدرّ المنثور له: ٢ / ١٨٩ ، السنن الكبرى للبيهق ١٨١٠ ، ١٨٤٠ ، شرح السنة للبغوي ١٨١١، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ١٨١٦ ، المطالب العليّة لابن حجر ٣٠٨ ، ١٨٨ ، محمع الزوائد ٧٧٥٧ ـ ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، المقاصد الحسنة للسخاوي: حجر ٣٠٨ ، ١٨ ، وغيرهم كثير .

⇒ ادّعى السيوطي تواتره كما في فيض القدير ٢١/٢، والكتالي في نظم المتناثر: ٥٧ وغيرهما.

كما وقد جاء في تاريخ بغداد أيضاً ٢١٦/١١، وفيه عن علي عليه السلام أنه قال: « مما عهد إلي النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أن الأمة ستغدر بك من بعدي »، وأورد الحديث مكرراً.

ولا بأس بنقل النص من طرقنا من أقدم ما وصلنا من مصنفات الأصحاب حيث جاء في كتاب سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون منها في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى، وافترقت النصارى على اثنين و سبعين فرقة، إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى عليه السلام، وتفترق هذه الأمة عني ثلاث و سبعين فرقة؛ اثنتان و سبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت وسيع عليه و آله و سلم..

ثم قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي [واحدة منها في الجنة] واثنتا عشرة منها في النار. لاحظ: كتاب سليم بن قيس ١٨٠٣/٢ لحديث الثاني والثلاثون، وحكاه عن رسول الله (ص) فيه ١٩١٢ - ١٩١٤ الحديث الخامس والستون.

وقد فسر الاثنين وسبعين فرقة بقوله عليه السلام في ٢٠٧/٢ ضمن الحديث السابع، حيث قال:.. إنما عني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بـ: الثلاث والسبعين فرقة: الباغين الناصبين الذين قد شهروا أنفسهم ودعوا إلى دينهم، ففرقة واحدة منها تدين بدين الرحن، واثنتان وسبعون تدين بدين الشيطان، وتتولى على قبولها وتتبرأ ممن خالفهم.. إلى آخره، لاحظ: كتاب سليم بن قيس ٢٠٧/٢ حديث ٧.

وجاء في أمالي الشيخ الطوسي ١٣٧/٢، والإحتجاج ٣٩١/١، وخصال الشيخ الصدوق رحمه الله ١٨١/٢ حديث ١١، وفي البحار ٢٨ / ٤، ٥ وغيرها.

وعنه؛ في الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ١٤٠، والصراط المستقيم ٣٧/٢، وفي البحار ١٣٠/٢٨ حديث ٢٠، وجاء أيضاً في الإحتجاج ٣٩١/١، والخصال باب ٧٠ حديث تفسير الفرقة النّاجية التي عناه النّبيّ المختار، لأفوز بالجنّة وأنجو من النار، فرأيت نبيّهم واحداً، وكتابهم واحداً، وقبلتهم واحدةً.. وقد أجمعوا على وجوب الصّلاة، والصّيام (١)، والزكاة، والحجّ والجهاد (٢) لمن استطاع إليه سبيلاً.. فعلمت أنّ هلاكهم ليس بإنكار (٣) شيء من ذلك، ورأيت بينهم الإختلاف (٤) الذي لا معه ائتلاف، والشّقاق الذي ليس بعده إنّفاق، والحاربة التي ليس بعدها مصالحة (٥)، والعداوة التي ليس بعدها مصادقة في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

فرقة تقول: هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالنصّ من الله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ويسّمَون: «الشيعة».

وفرقة تقول: هو أبوبكر بن أبي قحافة؛ لاختيار (٦) النياس له، ويسّمَون: «السنّة».

فعلمت أنَّ هذا الإختلاف هو أصل افتراق أمَّة محمَّد صلَّى الله عـليه وآله

<sup>&</sup>lt; ۱۱. وغيرهم.

ولاحظ: بحار الأنوار ۱۳/۲۸ حدیث ٦، وبصائر الدرجات للصفار: ۸۳ حدیث ٦، وإکمال الدین ١ / ۲۶۰ حدیث ٦، والکافی ۱۹۱/۱ حدیث ٥، وکذا بحــار الأنــوار ۳٤٣/۲۳ و ۲۵۰/۲۲ وغیرها.

وسنرجع للحديث قريباً ونزيده مصدراً ومدركاً.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): الصوم.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: والجهاد، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف). وبين فروع الدين تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): ارتكاب.. بدلاً من: بإنكار..

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف): اختلاف.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): مصاحبة، وما في نسخة (ر) أولى.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: واختيار.

وسلّم؛ لأنّهم لو أتبعوا إماماً واحداً \_بهديهم إلى الحقّ، ويردّهم عن الضّلالة \_لم يفترقوا ولم يهلكوا، فاشغلت الفكر (۱) في معرفة أنّ (۱) الحقّ مع أيّ الفرقين (۱)، والفرقة الناجية مع (٤) أيّ الحزبين؟ وعلمت أنّ كلّ قوم يدّعون أنّهم هم (۱) النّاجون، لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴾ (۱) فلابدّ من النّظر الصحيح المؤدّي إلى الحقّ (۱) الصّريح، وذلك يقتضي عدم الإعتاد على دليل لم يوافق الخصم عليه، لأنّ ما انفرد به أحد الخصمين لا يجب على الآخر التسليم له، ولا (۱) الرّجوع إليه، فما جعلت اعتادي على ما أورده الشيعة من الأخبار الدّالة على خلافة عليّ بن أبي طالب (ع) ولم يوافقهم عليه السنّة (۱)، ولا على ما أورده السّية ممّا يدلّ على خلافة أبي بكر ولم يوافقهم عليه الشيعة (۱)، لحصول النّهمة فيا أورده الصاحب دون ما أورده (۱۱) الخصم، بل اعتمدت على ما (۱۲) يكون مجمعاً

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): فكري.

<sup>(</sup>٢) لا توجد: أن، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) كذا، والظاهر: الفريقين أو الفرقتين.

<sup>(</sup>٤) جاء في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: من، بدلاً من: مع.

<sup>(</sup>٥) زيادة: هم، من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) سُورة المؤمنون ( ٢٣ ): ٥٣.

<sup>(</sup>٧) جاء في الطبعة الحجرية: «النّظر»، والصحيح ما أثبتناه، كما يستفاد من الصفحة السالفة.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: (لا) في نسخة (ر)، والمعني واحد.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد عبارة: ولم يوافقهم عليه السنّة . . في نسخه (ر).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): ولم يوافق الشيعة عليه.

<sup>(</sup>١١) كُلُّمة: ما أورده.. من زيادات نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٢) في الطبعة الحجرية جاءت العبارة هكذا: ولأنّ ما أورده الخصم. ولا توجد في نسخة

٧٦ ..... إنزام النواصب

عليه فيجب العمل به والرجوع إليه(١).

ثمّ نظرت أخبار السنّة (٢) وتتبّعت آثارهم؛ فلم أجد لهم خبراً واحداً يبدلّ على خلافة أبي بكر وصاحِبَيْهِ، ولا وجدت خبراً واحداً يدلّ على الطعن على أحد من الأئمة الإثني عشر بشيءٍ من الرذائل، بل يعتقدون عصمتهم ووجوب طاعتهم (٣).

ثمّ نظرت أخبارهم (٤) وتتبّعت آثارهم؛ فوجدت أكثرها تدلّ على امامة

⇒ (ألف): بل اعتمدت على ما..

(١) في المطبوعة: عليه بدلاً من: إليه.

(٢) في الحجرية و (ر): الشيعة بدل السنّة، وهو غلط.

(٣) وهذا هو ابن تيميّة - مع شدّة نصبه وعداوته للأثيّة عليهم السلام وشيعتهم، ومع سعيه لإنكار فضائل أهل البيت عليهم السلام - يعترف ويقول: «ولايعاونون (أهل البيت) أحداً على معصيةٍ، ولا يُزيلون المنكر بما هو أنكر منه، ويأمرون بالمعروف، فهم وسط في عامّة الأمور، ولهذا وصفهم النّبي صلّى الله عليه [وآله] وسلم بأنهم: الطائفة الناجية، لما ذكر اختلاف أمّته وافتراقهم».

ثمّ يقول في صفحة: 23: وقدروى الشافعي في مسنده أنّ النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم لمّا مات، وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم، سمعوا قائلاً يقول: «يا آل بيت رسول الله اإنّ في الله عزاءً من كلّ مصيبة، وخلفاً من كلّ هالك، ودركاً من كلّ فائت، فبالله فثقوا، وإيّاه فارجوا، فإنّ المصاب من حرم الثواب..».

ثمّ ها هو يقول في صفحة : ٦٦ وهذا رسول الله صلى الله عليه [وآله ]وسلّم قد أمرنا أن نصلّي عليه ونسلّم تسلياً في حياته ومماته وعلى آل بيته.

فانظر في قول الرجل!كيف ترك الصلاة على آل بيت النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في نفس عبارته التي ينقل أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عليها!!

وله في طيّ كتابه: «حقوق آل البيت» كلمات جليلة في أهل البيت عليهم السلام ، فراجعها؛ فإن الفضل ما شهدت به الأعداء.

(٤) في نسخة (ر): أخبار السنّة.

ديباجة إلزام النواصب .....٧٧

عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وتضمن مدحه نظماً ونـثراً، وتـذكر فضائله شفعاً و وتراً..

ووجدت لهم أخباراً كثيرةً تتضمّن الطّعن على أئمّتهم، والقدح في إمامتهم.. ووجدت مذاهبهم في المعقول والمنقول مخالفة لحكم (١) القرآن ونصّ الرّسول عليه وآله السلام..

ووجدت أصولهم تتضمّن ظلم الباري تعالى، وتكذيب القرآن، وتتضمّن حدوثه (٢) تعالى وحلوله في المكان (٣)، وتتضمّن إبطال الشرائع والأحكام، وإفحام الأنبياء عليهم السلام من (٤) ردّ جواب الخصام (٥)..

ووجدت أخبارهم تتضمّن تكذيب أئمّتهم وتفسيقهم ومع ذلك يعتقدون خلافتهم، ويسلكون طريقتهم (٢)..

ووجدتهم يقرّون على أنفسهم بتغيير (٧) الشريعة معاندةً للشيعة (٨)..

فتعوّذت بالله من هذه المذاهب الفاسدة، ومن اتّباع هذه الفرق المعاندة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): لمحكم.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية من الكتاب: تجسّمه. ونسخة (ألف): تسجيمه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): مكان.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): عن.. بدلاً: من.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): الأخصام.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: طريقهم.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: بتغيرٌ.

<sup>(</sup>٨)راجع الكشّاف: ٢٧٣/٣، الوجيز: ٧٨/١، فتح الباري: ١٤٢/١١ في مسألة السلام على غير الأنبياء)، رحمة الأمّة: ١٠٢/١، الصراط المستقيم: ٢٠٦/٣. وغيرها، وسنذكر ما عداها في بعد.

۷۸ ..... إلزام النواصب

فلّما ظهر لي (١) الحق الصّريج بالنظر الصحيح، علمت أنّ الفرقة النّاجية هم أتباع عليّ بن أبي طالب عليه السلام، والفِرَق الهالكة مَن (٢) عداهم من مذاهب الإسلام (٣)، ولابدّ (١) من إيراد رسالةٍ وجيزةٍ من طرق الأخصام (٥) تتضمّن جميع ما ادّعيناه في (١) هذا المقام، وليس لهم بحمد الله خلاص من هذا الإلتزام (٧) بما ذكرناه لك من الكلام إلّا بتكذيب ما أوردوه في صحاحهم، أو بالتبرّي من أثمّتهم وإطراحهم، ونقتصر على ايراد اليسير دون الكثير، لأنّ وجود البعرة تدلّ على وجود البعير، وسمّيت هذه الرّسالة (٨):

<sup>(</sup>١) لاتوجد: لي، في المطبوع من الكتاب ولا نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف): ما، بدلاً من: من.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): العوام.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): فلابدٌ.

<sup>(</sup>٥) في الحجرية: الإختصام.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: في، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف): الإلزام.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): أقول هذه رسالة.. إلى آخره.

# إلزام النواصب

بإمامة (۱) عليّ بن أبي طالب عليه السلام

وهي(٢) مشتملة علىٰ:

مقدّمة ...

وأبواب ...

وفصول ...

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): لإمامة، وفي بعض النسخ: في إمامة.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: وهي، في نسخة (ر).

#### أمّا المقدّمة (١):

إعلم أنه (٢) قد (٣) وقع الإتفاق \_ من المخالف والمؤالف \_ على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «افترقت أمّة أخي موسى عليه السلام على إحدى وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في النار، وافترقت أمّة أخي عيسى عليه السلام على اثنيين (٤) وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في النار» (٥).

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: مقدّمة \_بدون أمّا وألف ولام \_. وكذا في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٢) كلمة: أنه . . مزيدة من نسخة (ألف) .

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: قد.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: إثني .. وهو خلاف الظاهر . ولعله: اثنتين .

<sup>(</sup>٥) لقد سبق وإن أدرجنا لها عدّة مصادر، وتزيد عليها هنا: الفرق بين الفرق: ٤، المعجم الكبير للطبراني: ١٠٨/١٠، كنزالعيّال: ١١٤/١١ (باب الفتن والهرج)، سنن البيهقي: ١٠٨/١٠ ، كفاية الأثر: ١٥٥، المحقاق الحقّ: ١٨٦/٧، نفحات اللاهوت: ١٤١، مسند الطيالسي ١١٢ حديث ١٠٥٥، المعالب العالية حديث ٢٩٥٦، و٢/٢٦ ذيل حديث ٣٦٦٨، عن عدّة مصادر، و ١/٧١٣، ٣٨١، ٢٥١، المعرفة والتاريخ للبسوي ٢/٣١، واليواقيت والجواهر ١٢٣/٠، كشف الخفاء ١/٦٩، ٣٦٩، حلية الأولياء ٥٢/٣ ـ ٥٣، وكذا في: ٢٢٦ ـ

فقد اتّفق جماعة المسلمين على صدور هذا الخبر عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الصادق الأمين، فلابدّ (۱) من وقوع افتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة، وأنّ النّاجي منها فرقة واحدة، والضّرورة قاضية بأنّ كلّ فرقة تدّعي أنّها على الحقّ، وأنّها الفرقة النّاجية، والخبر الصحيح (۱) \_ المجمع عليه \_ يدلّ على كذب (۱) دعوى اثنين (٤) وسبعين فرقة، وصحّة دعوى فرقة واحدة، فإذا ثبت هذا فلا يجوز (٥) أن يقال: جميع المسلمين على الحقّ! لأنّ النّبيّ المبعوث بهذا الدّين

<sup>=</sup> ۲۲۷ ذيل حديث ذي الثدية، فردوس الأخبار ٢٩٣، ٩٩ ـ ٩٩ حديث ٢١٧٠ الإحماء في مسند أبي يعلى ٢١٧٧ ، ٢١٧٩ والصريح جداً فيه هو حديث ٢١٨٠، ولاحظ: ما جاء في مسند أبي يعلى الموصلي ٢١٤٢ عديث ٣٦٢٨ حديث ٣٩٣٨ و٣٩٤٧ حديث ٣٩٤٥ عن رسول الله (ص) ٣٩٤٥، وأورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣٠٠٧ بإسناده عن رسول الله (ص) أنه قال: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرّمون الحلال... وكرّره بأسانيد متعدد في صفحة: ٣٠٨، برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرّمون الحلال... وكرّره بأسانيد متعدد في صفحة: ٣٠٨ السلام أنه قال: «مما عهد إليّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم إن الأمة ستغدر بك من بعدي »، وحلية الأولياء للإصفهاني ٣/٢٥ ـ ٥٣ و ٢٢٦ ـ ٢٢٧، وانظر ما ذكره السيوطي في كتابه الكنز المدفون والفلك المشحون: ٣٩ ـ ٤١ حول الحديث، وكيف فسّر فيه الفرقة الناجية! وغيره.

بل يُعدّ الخبر من الروايات المستفيضة عند الفريقين ، بل المتواترة كما سلف ، لم نجد من خدش فيه سنداً مع وضوح دلالته وصراحة عبارته.

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: الصادق الأمين فلابدّ.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: الصحيح . . في الطبعة الحجرية ، ولا في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ألف ) و( ر ): بطلان . . بدل: كذب .

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: اثنتي .. وهو سهو، وفي نسخة (ألف): على بطلان اثـنتي، ولعـله: اثنتين.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد الفاء في نسخة (ألف)، ولا في الطبعة الحجرية.

جعل الحق مع فرقة (١) واحدة من ثلاث وسبعين، ولا يجوز التقليد (٢) لفرقة دون فرقة أخرى، لأن ذلك ترجيح من غير مرجّح، فوجب على كلّ عاقل النظر الصحيح في أديان المسلمين واتباع الحق المبين، وأن يعرض عن التعصّب (٣) لدين الآباء والأمّهات، لأنّ ذلك يوجب الوقوع (٤) في الهلكات، ولقد ذمّ الله تعالى التقليد (٥) في كثير من الآيات (٢).

قال الرّجل الكتابي الذي هداه الله إلى إلاسلام: لمّا وقفت على هذا الخبر المجمع عليه، و وقفت على كتاب (٧) الملل والنحل لبعض علياء السنّة (١٠)، وقد ذكر فيه فرق المسلمين من السنّة والشيعة، فإذا هي عنده (١) ثلاثة وسبعين فرقة -كما تضمّنه الخبر المجمع عليه -نظرت (١٠) في أصول فرق المسلمين وفروعهم، فرأيت الحقّ في فرقة من فرق الشيعة، وهم القائلون: بإمامة إثني عشر إماماً بالنّص

<sup>(</sup>١) في المطبوع من الكتاب: المبعوث بعد النبيين جعل الحقّ في فرقة . . وفي نسخة (ألف): في فرقة .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الكتاب: التقييد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): وترك التعصّب.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: الوقوع في المطبوع من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: التقليد في الطبعة الحجرية، وجاءت في نسخة (ر)، ونسخة (ألف): ذلك .. بدلاً من: التقليد.

<sup>(</sup>٦)كهاجاء في سورة التّوبة (٩): ٢٣، سورة الأعراف (٧): ١٧٠ ـ ١٧٣ ، سورة هود (١١): ٦٢... وعدّة آيات أخر.

<sup>(</sup>٧) جاء في نسخة ( ألف ): كتب، وما ذكر هنا نسخة بدل هناك.

<sup>(</sup>٨) الملل والنحل للشهرستاني: ٢٩/١، و٢٠٧/١، المناقب للخوارزمي: ٦٣ وغيرهما.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: عنده في نسخة (ر) و(ألف).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر) و(ألف): فنضرت، ولعله: فنظرت.

٨٤ ..... إلزام النواصب

الجلّي من الله ورسول الله (۱)، ومن الإمام المنصوص عليه، و هو (۱): على ابن أبي طالب عليه السلام ، ثمّ ولده الحسن الزّكيّ، ثم الحسين الشّهيد، ثم عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد الباقر، ثمّ جعفر الصادق، ثمّ موسى الكاظم، ثمّ عليّ بن موسى (۱۱) الرّضا، ثمّ محمّد الجواد، ثمّ عليّ الهادي، ثمّ الحسن العسكري، ثمّ القائم (۱۶) المهدى صلوات الله عليهم أجمعين (۵).

وبيان ذلك من طريق العقل: أنّه لمّا أخبر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّ النّاجي من أمّته فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة، دلّ العقل على أنّ الفرقة النّاجية لايشاركها غيرها من الفرق الهالكة في الإعتقاد من جميع الوجوه والإعتبارات، لأنّه لو شاركها غيرها من كلّ الوجوه لحصل (٢) الإتّحاد، وكان الناجى أكثر من فرقة، وهو باطل للخبر المجمع عليه (٧)، ولم أر (٨) فرقة من فرق

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر) و(ألف): ورسوله.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد الواو في الطبعة الحجرية، وكذا في نسخة (ألف)، وفي الحجرية، وسائر النسخ:هم، بدلاً من: هو.

<sup>(</sup>٣) كلمة: بن موسى . . من زيادة نسخة ( ر ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر) بدلاً من: القائم: المنتظر.

<sup>(</sup>٥) لاحظ: حول الفرق وتعددها وتعدادها كُتب الملل والنحل، مثل: كتاب الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر البغدادي: ٤ وما بعده، وترجمته لمحمد جواد المشكور: ٣ وما يليها، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لأبي المظفر السمعاني، وتلبيس إبليس؛ لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: ١٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف) و(ر): لم يحصل، وهو غلط.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد عبارة: وهو باطل للخبر الجمع عليه.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: ولم أر.. في الحجرية وفي نسخة (ألف): ولا يوجد في ..

الإسلام متّحدة (١) باعتقاد ـ لايشاركها (٢) فيه غيرها من (٣) جميع الوجوه ـ غير الشيعة الإثني عشريّة، وهم القائلون بإمامة الإثني عشر (٤)، فهم يفارقون جميع الفرق في الأصول والفروع..

ولابّد من إشارةٍ خفيفة (٥) إلى بيان اختلاف المذاهب، وبيان أصولهم وفروعهم (٦)، ليعتبر المنصف العاقل، ويفرّق بين الحقّ والباطل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع من الكتاب: فرقة واحدة متّحدة..

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: لايشابهها، وفي نسخة (ألف): لا يشبهها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): في بدلاً من: من.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد في نسخة (ر): وهم القائلون بإمامة الإثني عشر.

<sup>(</sup>٥) في الحجرية: حقيقة .. كذا، ولاتوجد في نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف): خفية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): أصول وفروع.

## باب

## في بيان اختلاف المذاهب بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم في الإمامة (۲)

#### فصيل(۳)

إعلم أنّ الأُمّة افترقت بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الإمامة إلى ثلاث مذاهب، فرقة (٤) قالت: الإمام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) لايوجد عنوان (باب) في نسخة (ر)، وفيها بدلاً منه: فصل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف) جاءت: في الإمامة بعد المذاهب.

<sup>(</sup>٣) لايوجد في نسخة (ر) فصل هنا، بل وضع بدلاً منه: الباب.

<sup>(</sup>٤) جاءة العبارة في الطبعة الحجرية: في الإمامة على ثلاث مذاهب، فرقة..

۸۸ ..... الزام النواصب

وسلم (١) عليّ بن أبي طالب بالنّص من الله ورسوله، وهم (١) الشيعة، وفرقة قليلة ـ وقد انقرضت \_قالت (١): الإمام [بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم] العبّاس بن عبد المطّلب بالوراثة \_وهم الراونديّة (٤) \_ لأنّه وارث رسول الله صلّى الله بن عبد المطّلب بالوراثة \_وهم الراونديّة (٤) \_ لأنّه وارث رسول الله صلّى الله

(١) جاءت زيادة: بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . . في نسخة (ر)، ولم تــرد في غه ها.

- (٢) في نسخة زيادة: ويسمّون . . بدل: وهم .
  - (٣) في نسخة (ر): قالوا.. والمعنى واحد.
- (٤) لايوجد في في نسخة (ألف)، والمطبوع من الكتاب: وهم الراونديّة.

أقول: الراوندية؛ وهم يُعدُّون من التناسخية و شيعة بني العباس، انظرعنهم:

المقالات والفرق؛ لأسعد بن عبدالله الأشعري: ٣٩، ١٨٠، ١٨٠، وترجمة الفرق بين الفرق؛ لعبدالقاهر البغدادي؛ ترجمة محمد جواد مشكور: ٢٠، ١٩٤، ٣١٣، ونشأة الفكر الفلسني في الإسلام؛ للدكتور علي سامي النشار ٢٢٥/١، والفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر البغدادي: ٤٠، ٢٧٢، والحور العين؛ لأبي سعيد بن نشوان الحميري: ١٥٣، وتاريخ شيعة و فرقدهاى إسلام؛ محمد جواد مشكور: ٨٦ ـ ٨٦، وترجمة فرق الشيعة للنونجتي: ٥٧، ومقالات الإسلاميين؛ لعلي بن إساعيل الأشعري ١٩٤١، ودائرة المعارف فارسى؛ لغلام حسين مصاحب ١/٧١، ومعجم الفرق الإسلامية؛ لشريف يحيى فارسى؛ لغلام حسين مصاحب ١/٧٢، ومعجم الفرق الإسلامية؛ لشريف يحيى الأمين: ١٢٠، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ لفخر الدين الرازي: ٥٥، ومعجم الفرق الإسلامية؛ للدكتور عمد الفرق الإسلامية؛ للدكتور عارف ثامر: ١٤٢، وفرهنگ فرق اسلامى؛ للدكتور محمد جواد مشكور: ٢٠٠، وتبصرة العوام؛ للسيد مرتضى داعى حسين رازي: ١٧٨ \_ ١٧٩،

وانظر \_ أيضاً \_ عن الراوندية أتباع أبي الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق راوندي ويقال له: ابن الراوندي \_ : الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ للخياط المعتزلي، وكتاب هفتاد وسه ملّت؛ لمؤلف مجهول، إخراج دكتر محمد جواد مشكور: ٣٧، وطبقات المعتزلة؛ لأحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي: ٩٢، ودائرة المعارف بورگ اسلامى ٥٣١/٣ فارسية، وخاندان نوبخت؛ لعباس إقبال آشتياني: ٨٧، وما بعدها، وتاريخ شيعه

اختلاف المذاهب في الإمامة ...... ١٩٠ عليه و آله وسلّم (١).

وقال الجمهور من الناس: الإمام أبوبكر بن أبي قحافة؛ باختيار الناس له (۲). فأمّا السنّة: \_وهم الذّين يقدّمون أبابكر \_ فقد اختلفوا في الأصول إلى قريب من ثلاث أو أربع (۲) وأربعين فرقة، ذكرهم صاحب الملل والنحل (٤) \_من علماء السنّة \_، ولم يختلفوا في الإمامة إلى عصرنا هذا، بل يقولون: إنّ (٥) الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أبوبكر، ثمّ من بعده (٢) عمر، ثمّ (٧) عثمان، ثمّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وهؤلاء الأربعة (٨) هم الخلفاء الراشدون.

قالوا(١): ثمّ وقع الإختلاف بين الحسن بن عليّ عليهما السلام وبين معاوية بن أبي سفيان ثمّ صالحه، فاستقرّت الخلافة إلى معاوية (١٠)، ثمّ من بعده لبني أميّة، ثمّ

وفرقدهاى اسلامى ؛ للدكتور محمد جواد مشكور: ٧٥، وترجمة الفهرست؛ لابن نديم،
 ترجمة رضا تجدد: ١١٦، ١١٧، ١١٨، والشافي في الإمامة؛ للسيد المرتضى ١/٨٧،
 وكتاب شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ١١٣، وغيرها.

<sup>(</sup>١) فرق الشيعة للنوبختي: ٣٦\_ ٣٩، مروج الذهب: ٧٦/٤ وغيرهما مما مرّ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرق بين الفرق: ٣٥٠، الفصل الثالث في الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة.

<sup>(</sup>٣) جاء في نسخة (ر) قوله: قريب من ثلاث وأربع.. إلىٰ آخره! وفي سائر النسخ ثـلاثة وأزبع، ولا وجه لها، ولذا لم تدرج هنا، وقد سلف مصادرها.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١/١٦ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: إنَّ، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) جاءت واو في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف)، بدل: ثمّ من بعده...

<sup>(</sup>٧) في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف)، واو بدلاً من: ثمّ.

<sup>(</sup>٨) كلمة: الأربعة .. من زيادات نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية: قال، بدلاً من: قالوا.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): لمعاوية.

.٩ ..... إلزام النواصب

لبني مروان، حتى (١) انتهت الخلافة إلى بني العبّاس، وأجمع أكثر أهـل الحـلّ والعقد (٢) على ذلك حتى جرى عليهم ما جرى في زمان هؤلاء (٣).

وأمّا الشيعة: \_وهم القائلون بتقديم علي بن أبي طالب عليه السلام (1) فقد افترقوا إلى نحو (٥) ثلاثين فرقة، ذكرهم صاحب الملل والنحل (٢) وأكثرهم قد انقرض (٧)، وجهورهم الباقي إلى هذا الزّمان، الإماميّة الإثنى عشريّة، القائلون بإمامة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ علي بن الحسين العابد (٨)، ثمّ محمّد بن علي الباقر، ثم جعفر بين محمد الصادق، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ عليّ بن موسى الرضا، ثمّ محمّد بن عليّ الجواد، ثمّ عليّ بن محمد الهادي، ثمّ الحسن العسكري، ثمّ القائم المنتظر (١) المهديّ \_الذي عليّ بن محمد الهادي، ثمّ الحسن العسكري، ثمّ القائم المنتظر (١) المهديّ \_الذي عليّ بن محمد الهادي، ثمّ الحسن العسكري، ثمّ القائم المنتظر (١) المهديّ \_الذي عليّ بن عمد الهادي، ثمّ الحسن العسكري، ثمّ القائم المنتظر (١) المهديّ \_الذي عشر إماماً، وأنّهم معصومون كالأنبياء عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) جاء في مطبوع الكتاب: ثمّ، بدلاً من: حتّى.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر) بدل كلمة: أهل الحلِّ والعقد.. كلمة: الناس.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد جملة: في زمان هولاء.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) لا توجد جملة: وهم القائلون بتقديم عليّ بن أبي طالب عليه السلام.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) كلمة: نحو، محذوفة من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل: ١٣١/١ ـ ١٦٩، وغيرها مما مرّ.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): انقرضوا.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: العابد في نسخة (ألف) و(ر).. وجاءت الأسماء المباركة للأئمّة سلام الله عليهم في الطبعة الحجرية مختصرة غالباً بدون ذكر اسم الأب أو بزيادة في نسخة (ر) و(ألف).

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: المنتظر في نسخة (ر).

وأما<sup>(١)</sup> الباقي من فرق الشيعة إلى هذا الزمان: الزيديّة<sup>(٢)</sup>، وهم<sup>(٣)</sup> القائلون: بإمامة عليّ بن أبي طالب، ثمّ ولده<sup>(٤)</sup> الحسن، ثمّ الحسين عليهم السلام بالنّصّ الحليّ، وأثبتوا باقي أغّتهم بالنّصّ الحنيّ، ولم يشترطوا في الإمام<sup>(٥)</sup> العصمة<sup>(٢)</sup>، واشترطوا كونه عالماً<sup>(١)</sup> بشريعة الإسلام ليهدي الناس إليها، وكونه زاهداً لئلّا يطمع في أموال المسلمين<sup>(٨)</sup>، وكونه شجاعاً لشلّا ينهزم<sup>(١)</sup> في الجهاد، وكونه فاطميّاً<sup>(١)</sup> من فاطمة عليها السلام -وكونه داعياً إلى الله تعالى<sup>(١)</sup> وإلى دين الحقّ، ظاهراً شاهراً سيفه في نصرة دينه.

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف)، وجاء في سائر النسخ: ومن.. بـدلاً مـن: وأمّا.

<sup>(</sup>۲) انظر عن الزيدية : الملل والنحل ١/ ١٣٧ ـ ١٤٠ ، و ١٥٥ ، فرق الشيعة للنوبختي : ٤٦ ، فرهنگ علوم : ٣٠٥ ، مقالات إسلاميين ١/ ٧٨٩ ، الفرق بين الفرق : ٣٠٠ ، ١٥٠ ، نفايس الفنون ٢/ ٢٠٥ ، كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ١٦٤ ، دائرة معارف فريد وجدي ١/ ٧٨٩ ، مقاتل الطالبين : ١٧٠ وغيرها من المصادر ، نقلاً عن هامش كتاب مقباس الهداية ٢/ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: وهم، في نسخة (الف).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: ولده.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): الإمامة، بدلاً من: الإمام.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: الإمامة بدلاً من: العصمة.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: عاملاً، بدلاً من: عالماً.

<sup>(</sup>٨) كذا في نسخة (ر)، وفي المطبوع من الكتاب: الناس، بدلاً من: المسلمين.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): يهرب.. بدلاً من: ينهزم.

<sup>(</sup>١٠) جاءت زيادة كلمة: فاطميّاً من نسخة (ر).

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: تعالى، في الطبعة الحجرية، ولا نسخة (ألف).

٩٢ ..... إلزام النواصب

وقالوا: قد نصّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بأن الأثمة بعده كلّ (١) من اجتمعت فيه هذه الشرائط الخمسة فهو إمام مفترض الطّاعة، وذلك هو النّصّ الخنيّ عندهم، ولم يشترطوا في الحسن والحسين عليها السلام إشهار السيف، لقول النبيّ عليه الصّلاة والسلام: «إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا»(١).

ولم يقولوا بإمامة زين العابدين عليه السلام لأنّه لم يُشهِر السيف، وقالوا بإمامة ابنه زيد بن علي (١) لأنّه شهر (١) السيف وإليه ينتسبون (٥)، وجوّزوا خلوّ الزّمان من إمام (١)، وجوّزوا قيام إمامين في بقعتين متباعدتين إذا اجتمع فيها الشّرائط المذكورة (٧)، ولم يحصروا الإمامة (٨) في عدد معيّن، بل كلّ من اجتمعت فيه الشّرائط المذكورة كان هو الإمام، وأصولهم أصول المعتزلة، وفروعهم فروع

<sup>(</sup>١) جاءت العبارة في نسخة (ألف) و(ر): والأئمَّة بعده أنَّ كلِّ..

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهر آشوب: ٣٦٧/٤، الفرق بين الفرق: ٢٥، كفاية الأثر: ١٥ و ١٦، المناقب لابن شهر آشوب ٣٩٤/٣، وانظر: كشف الغمّة: ١٥٦/١، العوالم: ٩٤/١٦، عار الأنوار ٢٥/٣٠، ٧٣٧/٧ وغيرها وفي غيره، قال العلامة الجلسي رحمه الله في بحاره ٣٤/٨٧، ويستدل بالخبر المشهور أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: .. وقال فيه عاره ٣٤/٢٨ في تفسير الحديث تحت عنوان بيان: .. أي سواء قاما بأمر الإمامة أم قعدا عنه للمصلحة والتقية.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: بن على . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): أشهر.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف) و(ر): نسبوا.

<sup>(</sup>٦) لايوجد قوله: وجوّزوا خلوّ الزمان من الإمام.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في نسخة ( ألف ): المحصورة . . بدلاً من : المذكورة .

<sup>(</sup>٨) لا توجد في نسخة (ألف): الإمامة.

وبطلان مذهبهم معلوم (١)، لأنهم وافقوا الشيعة الإماميّة على إمامة عليّ والحسن والحسن والحسين لاغير، وفارقوهم من وجوه شتّى، و وافقوا السنّة بعدم (١) العصمة في الإمام (٤)، وبإتّباع المعتزلة في الأصول، وبإتّباع أبي حنيفة في الفروع، وخالفوهم بوجوه شتّى، وباستنادهم (٥) في مذهبهم (١) إلى مجرّد (١) الدعوى في مذهبهم دليل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق: ٣٠، الملل والنحل: ١٥٤/١ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في نسخة (ألف)كلمة: معلوم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): على عدم.

<sup>(</sup>٤) فرق الشيعة: ٥٥، الفرق بين الفرق : ٢٢، الملل والنحل: ١٥٤/١ ، ولاحظ: مقباس الهداية: ٣٤٧/٢ ـ ٣٤٨ عن عدة مصادر، وراجع: بحار الأنوار ٢١٨/٢٧ باب ١٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخة (ألف)، وفي نسخة (ر): إسنادهم، وفي سائر النسخ: بإسنادهم.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: مذاهبهم.

 <sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: مجمل، بدلاً من: مجرّد.

<sup>(</sup>٨) جاءت العبارة في المطبوع من الكتاب: في مذاهبهم إلى مجمل الدعوى.

#### فصىل

### في الإختلاف في الأصول

قال صاحب الملل والنحل (١): و[أمّا] الإختلافات (٢). في الأصول فحدث (٣) في أواخـــر (٤) أيّـــام الصــحابة مـن (٥) مـعبد الجـهنيّ (٦)، وغــيلان

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف) وكذا نسخة (ر): والإختلاف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): حدث، وفي الطبعة الحجرية: والإختلافات حـدث.. وفي المـصدر: فحدثت! وفي (ر): والإختلاف جرى..

<sup>(</sup>٤) في المصدر: آخر.

<sup>(</sup>٥) في الملل والنحل: بدعة، بدلاً من: من.

<sup>(</sup>٦) هو معبد بن خالد الجهنيّ البصريّ، قيل: هو أوّل من تكلّم في القدر.

قال أبوحاتم: قدم المدينة فافسد فيها ناساً.

وقال الدار قطني: حديثه صالح ومذهبه رديءً.

وقال محمّد بن شعيب الاوزاعيّ: أوّل من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له (سوسن )كان نصرانيّا فأسلم ، ثمّ تنصّر ، أخذ عنه معبد الجهنيّ وأخذ غيلان عن معبد ، قتله عبد الملك بن مروان ، أو الحجّاج سنة ٨٠.

لاحظ: العبر: ١٨/١، تهذيب التهذيب: ٢٠٣/١٠، الفرق بين الفرق: ١١٧\_١١٨. وجاء الإسم في مطبوع الكتاب: مفيد الجهني، وهو سهو.

الدمشقي (۱)، ويونس الأسواري (۲)، في إنكار القول بالقدر، وإضافة (۳) الخير والشرّ إليه تعالى (٤)، ونسج على منوالهم واصل بن عطاء الغزّ الي (٥) وكان تلميذ الحسن البصري (١). ثمّ اعتزل عنه بالقول بـ: المنزلة بين المنزلتين؛ فسمّوا بذلك: معتزلة، ومذهبهم في الأصول بالتوحيد والعدل، وكون أفعال العباد منهم لا من

(١) هو أبومروان غيلان بن مسلم، أخذ القول في القدر عن معبد الجهني في عهد عمر بن عبد العزيز واستتابه، عبد العزيز ، وهو ثاني من تكلم في القدر، قيل: جيء به إلى عمر بن عبد العزيز واستتابه، ثمّ قتله هشام بن عبد الملك. تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية.

وفي لسان الميزان: أنَّه ضالٌّ مسكين.

انظر: الملل والنحل: ٢٥/١ [٢٧٢١ طبعة مكتبة الحسين]، لسان الميزان: ٤/٤٤، المعارف: ٦٥٥ [صفحة: ٢١٢]، الفرق بين الفرق: ٢٠، طبقات المعتزلة: ٢٥\_ ٢٠، عيون الأخبار ٢٠٤٨.. وغيرها.

(٢) قيل : هو أوّل من تكلّم بالقدر وكان بالبصرة ، فأخذ عنه معبد الجهنيّ ، ذكر ه الكعبيّ في طبقات المعتزلة ، وذكر أنّه كان يلقّب بـ (سيبويه). لاحظ : لسان الميزان : ٣٣٥/٦.

(٣) نسخة ( ألف ) وفي الطبعة الحجرية: وإنكار اضافة..

(٤) في الملل والنحل المطبوع:.. في القول بالقدرة وإنكار إضافة الخير والشرّ إلى القدرة.. ويظهر منها سقوط كلمة: (إنكار) الأولى.

(٥)كذا، وفي المصدر: غزال، وهو الصواب، وهو من أصحاب أبي حذيفة البصريّ المتكلّم، ولد بالمدينة سنة ثمانين، ومات في سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال عنه المسعوديّ: وهو قديم المعتزلة وشيخها وأوّل من أظهر القول بـ: المنزلة بين المن

أقول: قد أخذ قولته هذا من صادق آل محمد صلوات الله عليه وآله.

(٦) هو أبوسعيد الحسن بن يسار البصريّ، مولى زيد بن ثابت الأنصارى، إمام أهل البصرة، ولد سنتين بقيّتا من خلافة عمر بن الخطّاب، وتوفيّ في سنة مائة وعشر. انظر: العبر: ١٣٦/١، تهذيب التهذيب: ٢٦٣/٢، هامش الفرق بين الفرق: ٢٠، الملل والنحل: ٢٠/١.

ثم إنه من هنا إلى ما بعده نقلاً بالمعنى عن المصدر.

الله تعالى، وأنّ المعارف كلّها<sup>(۱)</sup> عقليّة حصولاً ووجوباً قبل الشرع وبعده، و مذهبهم في الإمامة تقديم أبي بكر وعمر وعثمان علىٰ<sup>(۲)</sup> عليّ عليه السلام.

وأصل الإعتزال من (٣) واصل بن عطا، ثمّ افترقوا بعد ذلك إلى سبعة عشر فرقة \_ ذكرهم صاحب الملل والنحل (٤) \_ ثمّ استمرّ زمان المعتزلة من زمان عبدالملك بن مروان إلى زمان المقتدر بالله العباسي (٥) قريب مأتي سنة، ثمّ ظهر أبوالحسن الأشعري (١)، وكان تلميذاً لأبي علي الجبّائي من شيوخ المعتزلة (٧)، ثمّ أعرض عنه وانحاز (٨) إلى الكلابيّة أصحاب عبدالله بن سعيد

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: كلَّها.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) جاءت الواو في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية، بدلاً من: على، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية: عن، وهو خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل: ١/٣٦ [ ٢/٣١ وما بعدها ] نقلاً بالمعنىٰ.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف) و(ر): من العباسيّة.

<sup>(</sup>٦) أبوالحسن على بن إساعيل الأشعري، هو من ذريّة أبي موسى الأشعري، مولده سنة سبعين، أو ستين ومائتين بالبصرة، توفي سنة نيّف وثلاثين وثلاثمائة ودفن ببغداد، وكان أبو الحسن الأشعريّ أولاً معتزليّاً، ثمّ تاب من القول بالعدل والقول بخلق القرآن ويُعد مؤسس مذهب الأشاعرة، وله كتاب اللّمع، والموجز وكتب أخر. لاحظ: البداية والنهاية ١٨٧/١، اللباب ٢٨٤/١، طبقات الشافعية ٢٥٤/٢ وفيات الأعيان: ٣٨٤/٣ برقم ٢٩٤ [٣٢٦/١] وغيرها.

<sup>(</sup>٧) هو: أبوعلي محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبّائيّ [ جُبّى: بضم الجيم وتشديد الباء وهي بلد من أعال خوزستان ] شيخ المعتزلة وأبوشيخها عبدالسّلام، إليه تنسب الطائفة الجبائية، ويعدّ هذا عندهم؛ الذي سهّل علم الكلام ويسّره وذلّله، توقي سنة ٣٠٣.

لاحظ: العبر: ١/٥٤٥، طبقات المعتزلة: ٨٠\_٥٥، وفيات الأعيان: ٢٦٧/٤ برقم ٢٠٧ [ ٤٨٠/١ ]، البداية والنهاية ١٢٥/١١، اللباب ٢٠٨/١، وغيرها.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: انحار.

الإختلاف في الأصول ..................

الكلابي (۱)، واختار مذهبه في اثبات الصفات، وإثبات القدر خيره وشره من الله تعالى (۲)، وأبطل القول بتحسين العقل و تقبيحه؛ لأن (۳) العقل لا يوجب المعارف بل السمع، وأن المعارف تحصل بالعقل و تجب بالسمع، ولا يجب على الله شيء بالعقل، والنبوّات من (٤) الجائزات العقلية والواجبات السمعيّة (٥).

وأكثر أهل العصر اليوم على هذا المذهب، وهم يكفّرون المعتزلة، والمعتزلة

أقول: قد تعد الكلابية تارة من فرق المشبهة الحشوية، وأخرى من الجبرة، انظر عنها: مذاهب الإسلاميين، للدكتور عبد الرحمن بدوي ١٦٥/١ ـ ٣٧٣، ونشأة الفكر الفلسني في الإسلام؛ للدكتور علي سامي النشار ٢٩٦/، وشرح الأصول الخمسية؛ للقاضي عبد الجبار بن أحمد: ١٨٥ ـ ٧٧، وفرهنگ فرق اسلامي فارسي؛ للدكتور محمد اللقاضي عبد الجبار بن أحمد، أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد الذهبي ١٨٤٧، وترجمة فهرست ابن نديم: ٣٣٧ ترجمة رضا تجدد، ومقالات الإسلاميين؛ لعلي بن إسهاعيل الأشعري ٢٠٢١ ـ ٣٣٧ ترجمة رضا تجدد، ومقالات الإسلاميين؛ لعلي بن مرتضي بن داعي حسني رازى: ١٠٨ ـ ٣٢٠، ومعجم الفرق الإسلامية؛ لشريف يحيى الأمين: ٢٠٠، ودائرة المعارف بزرگ اسلامي فارسي ١٩/٤، ومذاهب الإسلاميين الأمين: ٢٠٠، وموسوعة الفرق الإسلامية؛ كثريها.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالله بن سعيد الكلابي القطان المتوفى سنة ٢٤٥ هـ يقال له: ابن كُلاب، أحد المتكلّمين في أيّام المأمون، ذكره الخطيب ضياء الدين والد الإمام فخرالدين في كتاب (غاية المرام في علم الكلام)، وذكره إيضاً ابن النّجار، فنقل عن محمّد بن إسحاق النديم في الفهرست، فقال: كان من الحشويّة ...، وعلى طريقته مشى الأشعريّ. راجع: لسان الميزان: ٢٩٠/٣، فهرست النديم: ١٨٠، الأعلام ٤/٠٠ وغيرها.

وفي الطبعة الحجرية: بن أبي سعيد. وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ٩٣/١، لسان الميزان: ٢٩٠/٣.. وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ألف ) و( ر ): وإن .

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: من، في الطبعة الحجرية.

٥١) الملل والنحل: ١٠١/١.

۹۸ ..... إلزام النواصب

يكفّرونهم (١)، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «القدريّة مجوس هذه الأمّة»(٢).

فالمعتزلة (٣) يـقولون: القـدريّة هـم (٤) الأشاعرة، والأشاعرة يـقولون: القدريّة هم المعتزلة.

\* \* \*

(١) في الحجرية: يكفّرهم، وفي نسخة (ألف) و(ر): تكفّرهم، وفي سائِر النسخ: يكفروهم.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ٤٣/١، سنن أبي داود: ٢٢٢/٢ حديث ٤٦٩١، وقد نـقل الحـديث معكوساً برقم ٤٦٩٢. قال في البحار ٥/٧٠:.. ورد بأنه صح عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قوله: «القدرية مجوس أمتى».

قال العلامة المجلسي في بحاره ٣٠٣/٢: يطلق القدرية على المجبرة والمفوضة المنكرين لقضاء وقدره.

وفي ٥/٥ ـ ٦ منه قال: اعلم أن لفظ القدري يطلق في أخبارنا على الجبري وعــلى التفويض.. إلى آخره. وفيه وفي غيره روايات ذامة كثيرة لا ثمرة في إحصائها هنا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): واو، بدلاً من الفاء.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: هم، في الطبعة الحجرية.

#### فصل(۱)

#### و من (٢) السنّة:

#### المشبهة (٣) المجسّمة (٤) ؛

(١) لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف) كلمة: فصل.

(٢) لايوجد: ومن . . في نسخة (ر).

(٣) كلمة: المشبّهة، لاتوجد في الطبعة الحجرية، ولا نسخة (ر).

وانظر عن المشبهة المصادر التالية: اعتقادا فرق المسلمين والمشركين؛ لفخر الدين الرازي: ٩٧ \_ ١٠٠، وفرهنگ فرق اسلامى؛ للدكتور محمد جواد مشكور: ٢١٤ فارسي، والتبصير في الدين، للإمام أبي المظفر الإسفرايني: ١٠٥، وتبصرة العوام؛ للسيد مرتضى بن داعى حسنى رازى: ٧٥، ٧٦، ٩٧، ٩٥، ٥٠، والإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ للخياط المعتزلي، في غالب صفحاته، ودائرة المعارف؛ لفريد وجدي ٣٦٣، والفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: ٢٢٥، ومعجم الفرق الإسلامية؛ لشريف يحيى الأمين: ٢٢٥، وترجمة الفرق بين الفرق؛ للدكتور محمد جواد مشكور ١٦٥ \_ ٣٨٠، والمنية والأمل في شرح الملل والنحل؛ لأحمد ابن يحيى بن المرتضى اليماني: ٩١، وخاندان نوبختى؛ لعباس إقبال اشتياني: ٤٠، ١١٩، وبيان الأديان؛ لأبي المعالي محمد بن الحسين علوي؛ تحقيق هاشم رضى: ٣٥٥، والتبصير وبيان الأديان؛ لأبي المعالي محمد بن الحسين علوي؛ تحقيق هاشم رضى: ٢٥٥، والتبصير في الدين: ١٧٠، وتبصرة العوام: ٧٥ \_ ٥٨، وأحسن التقاسيم: ٢٦١، وكشاف الطلاحات الفنون: ٥٠٨، وموسوعة الفرق الإسلامية: ٤٧٠ \_ ٤٠٪ وغيرها.

#### (٤) انظر عن الجسمة ما يلي:

مقالات الإسلاميين؛ لعلي بن إسهاعيل أشعري ٢٥٧/١، وتبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام؛ لسيد مرتضى بن داعي الحسني الرازي: ٧٥، ٧٦ و١٠٦، ومعجم الفرق

١٠٠. إلزام النواصب

## الذّين(١) يشبّهون الله بخلقه

قال صاحب الملل والنحل (٢) من علماء السنّة -:

المشابِّهة [همم](١): الحمنابلة؛ أصحاب أحمد بن حمنبل(٤)،

⇒ الإسلامية؛ لشريف يحيى الأمين: ٢١٣، وكشاف اصطلاحات الفنون؛ لهــمد عــلي
 الفاروق التهانوي ٢٦١/١، وتلخيص المحصل؛ لخواجه نصير الديـن الطـوسى: ٢٥٨،

" ٢٦٣، وفرهنگ فرق اسلامي ؛ لدكتور محمد جواد مشكور: ٣٩٠ فـــارسي، تـــبصرة العوام: ٧٥ ـــ ٨٦، والفرق بين الفرق: ١٣٨ ــ ١٤٠، والفرق المفترقة: ٧٦ ومــوسوعة

الفرق الإسلامية: ٤٤٩\_ ٤٥٠، وغيرها.

وقد جاء في أكثر من مصدر \_منها بيان الأديان لأبي المعالي العلوي: ٤٦٦، وكذا في كتاب فرهنگ فرق اسلامي: ٣٩١ ـ ، إن فرقة المشبهة والمجسمة مـذهبان مـتقاربان، ويدرسان معاً و يتقاربان في الإعتقاد، وقائلان في التوحيد بالتشبيه وغالب عـقائدهم

- (١) حذفت كلمة: الذين من نسخة (ر).
- (٢) الملل والنحل ٩٥/١ [ ١٠٣/١ \_ ١٠٤ من طبعة مصر ] نقلاً بالمعني .
  - (٣) لاتوجد كلمة: هم، في مطبوع الكتاب، ولا نسخة (ألف) و(ر).

(٤) أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزيّ الأصل ، خرجت أمّد من مرووهي حامل به ، فولدت في بغداد في شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستين ومائة ، وقيل ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع ، صنّف كتاب المسند وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصّه ، وأحد الأثمة الأربعة ، وكانت وفاته سنة ٢٤١ . له جملة مؤلفات عمدتها : المسند ، وأنظر : وفيات الأعيان : ١٦١/ برقم ٢٠ ، حلية الأولياء ١٦١/٩ ، تاريخ بغداد 1٤٢/٤ ، البداية والنهاية ٢٤٠/٥ وغيرها .

انظرعن مذهبهم: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ للدكتور علي سامي النشار: ٢٧٨-٢٩٥، وتبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام؛ للسيد مرتضى بن داعي الحسني الرازي: ١٠٦، وبيان الأديان؛ لأبي المعالي محمد بن الحسين العلوي، تحقيق هاشم رضي: ٤٩٨، وخاندان نوبختى؛ لعباس إقبال اشتياني: ٤٣، وتاريخ المذاهب الفقهية؛ لحدمد أبي زهرة: ٣٠٣\_ والدّاووديّة (١)؛ أصحاب داوود بن عليّ الإصفهاني (٢)، والسّفيانيّة؛ أصحاب سفيان الثورى (٣)، كلّهم اتّفقوا على إثبات الصفات، وأجروا ما ورد في القرآن

 <sup>⇒</sup> ۳۷۳، وتاریخ ادبیات در ایران: ذبیح الله صفا ۲۹/۱ وما بعدها، فارسی، ودائرة المعارف الإسلامیة ۲۹۱/۱، وچهارم امام اهل سنت وجماعت: محمد رئوف توکلی: ۱۰۳ م ۱۰۳ فارسی، وجذور الفتنة فی الفرق الإسلامیة؛ حسن صادق: ۲٤۰، وفرهنگ فرق اسلامی؛ للدکتور محمد جواد مشکور: ۲۹۸ فارسی، ومعجم الفرق الإسلامیة؛ لشریف یحیی الأمین: ۲۰۱، ودائرة المعارف بزرگ اسلامی ۲۸/۱ فارسی، وغیرها، وموسوعة الفرق الإسلامیة: ۲۲۲ ـ ۲۲۳، دائرة المعارف الإسلامیة ۲۹۱/۱ حـ ۶۹۱، وغیرها.

<sup>(</sup>۱) انظر عنهم: بيان الأديان، أبوالمعالي محمد بن الحسين العلوي - تحقيق هاشم رضي: 892، فرهنگ معين للدكتور محمد معين: ٥/٨٥٥ - ١١١٣، فرهنگ فرق اسلامى للدكتور محمد جواد مشكور: ١٩١، وفيات الأعيان: ١٧٥/١، تاريخ بغداد: ٢٦٩/٨، تاريخ أدبيات لذبيح الله صفا: ٧٩/١، دائرة المعارف الإسلامية: ٢٠٩/١، ٥/١٥٠ تحت عنوان: الظاهرية، تاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبوزهرة: ٣٧٤ تحت عنوان: المذهب الظاهري، ترجمه فهرست ابن النديم: ٣٩٧، أدوار فقد لمحمود شهابي: ٣٧٤/٧، معجم الفرق الإسلامية للشريف يحيى الأمين: ١٦٥ تحت عنوان: الظاهرية، المنية والأمل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى اليمانى: ٢٤، ١١٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هوأبوسليمان داوودبن علي بن خلف الإصبهاني المعروف بـ ( الظاهريّ ) ( ٢٠١ - ٢٧٠ هـ) ، أخذ العلم من إسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، وكان أكثر الناس تعصّباً للشافعي ، كان مولده بالكوفة سنة اثنين ومائتين \_ على أشهر الأقوال فيه \_ وتوقيّ بها سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة .

وللمزيد في ترجمته راجع: وفيات الأعيان: ٢٥٥/٢ برقم ٢٢٣.

أقول: ويقال لمذهب الظاهري \_ أيضاً \_ ، انظر عنهم: دائرة المعارف الإسلامية ١٢٥/٩ \_ ١٢٩٠ ، فلسفة التشريع: ٥٠ \_ ٥١، وفيات الأعيان ١٧٥/١، تاريخ بغداد ٣٦٩/٨، موسوعة الفرق الإسلامية: ٢٤٣ \_ ٢٤٤، وغيرها كها مرّ.

<sup>(</sup>٣) هو أبوعبدالله سفيان بن سعيد العدناني الثّوري الكوفي، ولَّي القضاء بالكوفة، ولد سنة

١٠١.... إلزام النواصب

والسنّة على ظاهره (١) من غير تأويل، ومذهبهم في العقل والسمع والنبوّات والإمامة مذهب الأشاعرة (٢)، انتهى كلامه.

قال الرجل الكتابي (٣) الذي هداه الله (٤) إلى الإسلام: لمّا وقفت على أصول مذاهب (٥) المسلمين من كتاب الملل والنحل وغيره وجدت أصول السنّة ـ القائلين بتقديم أبى بكر وصاحبيه ـ متفرّعة على ثلاثة مذاهب:

الأوّل: مذهب المعتزلة؛ التابعين لواصل(٦) بن عطاء.

الثاني: مذهب الأشاعرة؛ التّابعين أبا الحسن الأشعريّ.

خس، أو ستّ أو سبعة وتسعين للهجرة، وتوفي بالبصرة اوّل سنة إحدى وستين ومائة متوارياً من السلطان. والثوري \_ بفتح الثّاء المثلّثة وبعده واو ساكنة وراء \_ نسبة إلى ثور بن عبد مناة جدّه الأعلى. انظر: وفيات الأعيان: ٣٨٦/٢ برقم ٢٦٦.

انظر: عن السفيانية ـ وهو مذهب فقهي معروف ـ ويقال لهم أيضاً: الثورية، نسبت لثورهم، المقالات والفرق؛ لسعد بن عبدالله الأشعري: ٦ و ١٣٦، وفرهنگ فرق اسلامي؛ للدكتور محمد جواد مشكور: ١٣٢، بعنوان: الشورية، و ٢٢٩ تحت عنوان: السفيانية، فارسي، والأعلام؛ لخير الدين الزركلي ١٠٤/٣، ودائرة المعارف فارسي؛ لغلام حسين مصاحب ١٠٢/١، وتاريخ ادبيات در ايران، للدكتور ذبيح الله صفا المحلم، فارسي، والمعتزلة؛ لزهدي حسن جار الله: ٤ ـ ٥، والمنية والأمل؛ لابن المرتضى اليماني الزيدى: ٩٣، وغيرها.

<sup>(</sup>١)كذا في نسخة (ر): وفي المطبوع ونسخة (ألف): ظواهره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: الأُشعري.

<sup>(</sup>٣) لايوجد في نسخة (ر): الرجل الكتابي.

<sup>(</sup>٤) لايوجد لفظ الجلالة في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع الكتاب: مذهب.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف) و(ر) وكذا الحجرية، واصل.

البحث في المشبهة والمجسمة

الثالث: مذهب الجسمة؛ التابعين أحمد بن حنبل، وداوود الظّاهري، وسفيان الثّوري.

فهذه الثلاثة أصول مذاهب السنّة القائلين بتقديم أبي بكر، وهم يكفّرون (١) بعضهم بعضاً، ثمّ تشعّبوا إلى قريب ثلاثة وأربعين فرقة، ذكرهم صاحب الملل والنحل \_من علماء السنّة \_(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة (الف) والطبعة الحجرية: يكفّر .. ـ بدون كلمة (وهم) قبلها. (٢) الملل والنحل: ١٠٤،٣٦، ٩٤، ١٠٤. وقد سلفت مصادره قريباً.

#### فصىل

## في اختلاف المذاهب في الفروع

إعلم؛ إنّ أمّة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم كانوا على مذهب واحد في الأحكام الشرعيّة من عصر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عصر المنصور العبّاسيّ، لايختلفون في ذلك لا(١) الشيعة ولا السنّة، بل الجميع كانوا ينفتون (١) ويعملون (٣) بما رووه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكانت الصحابة ترجع إلى علي عليه السلام فيما اشتبه عليهم من الأحكام، ولقد ردّهم عليه السلام عن [أ] خطاء كثيرة حتى قال عمر عير مرّة (٤) \_: لولا علي ظلك عمر (٥).

<sup>(</sup>١) لاتوجد في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: لا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): يقولون، بدلاً من: كانوا يفتون، وصحّح عـليها نسخة: يـفتون. ولا توجد: كانوا، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: ويعملون. في مطبوع الكتاب. وأخذت من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) لا يوجد في الطبعة الحجرية: عمر غير مرّة، كها حذفت من نسخة (ر) كلمة: غير مرّة.

<sup>(</sup>٥) فرائد السمطين: ١٩٠/١ حديث ٢٧٦، ذخائر العقبى: ٨٢، الرياض النّضرة: ٢٧٦، فرائد السمطين: ١٦٦/١ عديث ١٣٦٤٣ و ٤٧٨ حديث ١٢٥/٢ حديث ١٣٦٧٦ و ٤٧٨ حديث ١٣٦٧٦ و ١٠٠٠ حديث ١٤١٦٧ و ١٩٠٠ حديث ١٤١٦٧ و ١٩٠٠ حديث ١٤١٦٧ و ١٩٠٠ حديث ١٤١٦٧ و ١٠٠٠ حديث ١٤٠٠ حديث ١٤٠٠ حديث ١٣٦٧٠ و ١٠٠٠ حديث ١٠٠٠ حديث ١٢٥٠ حديث ١٠٠٠ حديث ١٠٠ حديث ١٠٠٠ حديث ١٠٠

ثمّ من بعده كانت العلماء يرجعون (١) إلى أولاده واحداً بعد واحد إلى عصر المنصور العبّاسيّ (١)، ثمّ أحدث السنّة (٣) في عصر المنصور أربعة مذاهب لم تكن (٤) في عصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم (٥) ولا في عصر أحد من الصحابة، ولا في عصر بني أميّة، وعملوا بها (١) بالرأي والقياس والإستحسان والإجتهاد، وذهبوا بها (٧) إلى أشياء قبيحة تخالف المعقول والمنقول، يأتي ذكر بعضها (٨) إن شاء الله تعالى.

والسبب في اختلاف (١) هذه المذاهب وإحداثها - أعني

انظر: دلائل الإمامة: ١٠٦، وللمزيد راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ٣٤٤. ٣٠٦/٢

خ شبروان. سنن أبي داود: ١٤٠/٤ حديث ٤٣٩٩ و ٤٤٠٠ و ٢٤٠١ و ٢٤٠٠ مسند أحمد: ١/٠٤٠ و ١٥٤، سنن الدار قطني: ١٣٨/٣ حديث ١٧٣ و ٢٤١، فيض القدير: ٤/٥٧٠ ذيل حديث ١٥٥٠ الموطّأ: ٢/٢٢٨ حديث ٢، فتح الباري: ١٢١/١٢ ذيل حديث ٢٩، المستدرك على الصحيحين: ١/٠٠٠ و ٢٥١ و ٢٥٥٧ و ٢٧٥/٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٠١، ١٤١، و١٧٩/١١، ٢٠٠١، الدّر المنثور: ١٤٤/٣ ذيل قوله عز من قائل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾، أسد الغابة: ٤/٣٣، وقال فيها: ولو ذكرنا ما سأله [أي علية السلام] الصحابة مثل عمر و غيره لأطلنا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): ترجع.

<sup>(</sup>٢) لأيوجد في نسخة (ألف) و(ر): العبّاسيّ.

<sup>(</sup>٣) خذفت كلمة: السنّة.. من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: لم يكن.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع الكتاب: الرسول . بدلاً من: النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: بها.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) لاتوجد كلمة: بها.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: بعضها، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٩) في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): إحداث .. بدلاً من: اختلاف.

المذاهب (١) الأربعة \_ أنّ الصادق عليه السلام إجتمع عليه في عصر المنصور أربعة آلاف راوٍ يأخذون عنه العلم (٢) \_ من جملتهم: أبوحنيفة نعمان بن ثابت (٢)، ومالك بن أنس (٤) \_ فلمّ رأى المنصور إجتاع الناس على الصادق عليه السلام (٥) خاف ميل الناس إليه وأخذ الملك منه، فأمر أبا حنيفة ومالكاً باعتزالها عن (١)

<sup>(</sup>١) قوله: وإحداثها أعنى المذاهب.. لاتوجد في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لاحظ: المناقب لابن شهر آشوب: ٣٢٤/٢ (طبعة قسم)، إعلام الورى: ٢٧٦ (طبعة الإسلاميّة)، الإرشاد للشيخ المفيد: ٢٥٤ [٢/٩٧١ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام]، مقباس الهداية: ٣١/٣ ـ ٢٢ عن عدة مصادر، الامام الصادق والمذاهب الأربعة: ١٣٤/١ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) هو أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الكوفي، جدّه زوطي من أهـل كـابل، وقيل من أهل بابل، أو الأنبار. وأدرك أبوحنيفة أربعة من الصحابة، وكان ولادته سنة ثمانين للهجرة، أو إحدى وستّين، وتوفيّ سنة خمسين ومائة، أو إحدى وخمسين، أو ثلاث وخمسين ومائة، وكانت وفاته ببغداد في السجن.

راجع المزيد عن حياته إلى وفياتُ الأعيان: ٤٠٥/٥ برقم ٧٦٥. ونص على تتلمذه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٧٤/١٥، وابن صباغ المالكي في الفصول المهمة: ٢٢٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) هو أبوعبد الله مالك بن أنس المدنيّ، أحد الأئمّة الأربعة لأهل السنّة، أخذ القراءة عرضاً عن نافع بن أبي نعيم، وروى عنه الأوزاعي، أفتى عند السلطان، وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين للهجرة، وقيل: ثلاث وتسعين، وحمل به ثلاث سنين !! وتوفيّ في شهر ربيع الأوّل سنة تسع وسبعين ومائة. ومن كلامه عند الإحتضار: ليتني لم أفت بالرأي.

راجع المزيد عنه إلى: وفيات الأعيان: ١٣٥/٤ بـرقم ٥٥٠ [٤٣٩/١]، تهـذيب التهذيب ٥/١٠، اللباب ٨٦/٣، حلية الأولياء ٣١٦/٦، وغيرها، ومقدّمة موطّأمالك للاستاذ محمد كامل حسين بك.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): عليه .. بدلاً من: على الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: بإعتزال.. بدلاً من: بإعتزالهما عن..

الإختلاف في الفروع .....١٠٧

الصادق عليه السلام وإحداث مذهب (١) غير مذهبه ، وجعل لها ولمن (٢) تابعها الوضائف (٣)، ومن قرأ عليها (٤) ووفّر عليه (٥) العلوفات والإدرارات (١)، والناس عبيد الدنيا، وأمر الحاكم مطاع..

فاعتزل أبوحنيفة عن الصادق عليه السلام ، وأحدث مذهباً غير مذهبه، وعمل فيه بالرأى والقياس والإستحسان والإجتهاد، فذهب فيه إلى أشياء شنيعة.

ثم اعتزل مالك عن (v) الصادق عليه السلام وكان يقرأ عليه (v) وعلى ربيعة الرّأى (v) ، فأحدث مذهباً غير مذهبها (v) ، وغير مذهب أبي حنيفة . .

ثمّ جاء بعدهما الشافعي محمّد بن إدريس(١١١) فقرأ على مالك، وعلى محمّد بن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): مذاهب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف) والمطبوع من الكتاب: ومن.

<sup>(</sup>٣) كذا، لاتوجد: الوضائف.. في الطبعة الحجرية، ولا نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) لايوجد في نسخة (ر): ومن قرأ عليهها..

<sup>(</sup>٥) لايوجد في نسخة (ألف)، والطبعة الحجرية: ووفّر عليه.

<sup>(</sup>٦) الدرّ : اللبن ، يقال في الذّم : « لا دَرَّدَرُه » اي : لا كثر خيره ، ويقال في المدح : « شدَرُه » أي : عمله . الصحاح : ٢ / ٢٥٥ ، وقد جاء في حاشية الطبعة الحجرية من الكتاب .

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: من، بدارً من: عن.

<sup>(</sup>٨) لأيوجد: عليه و . . في المطبوع من الكتاب.

<sup>(</sup>٩) هو أبوعثان ربيعة بن أبي عبدالرحمٰن فرّوخ ،المعروف بـ (ربيعة الرّأي)، وعنه أخذ مالك ابن أنس، وكانت وفاته في سنة ستّ وثلاثين ومائة.

انظر: وفيات الأعيان: ٢٨٥/٢ برقم: ٢٣١، تهذيب التهديب ٢٥٨/٣٠، ميزان الأعتدال ١٣٦/١، تاريخ بغداد ٤٢٠/٨، وغيرها.

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع الكتاب: مذهبه.

<sup>(</sup>١١) أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع القرشيّ المطّلبيّ، وهو يجتمع

الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة (١)، فأحدث مذهباً غير مذهبها..

ثمّ جاء من بعده أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي وأحدث مذهباً غير مذاهبهم (٢).

ثم استقرت مذاهب السنة في الفروع (٣) على المذاهب (٤) الأربعة (٥) الحادثة أرسام المنصور، وبقيت السيعة الإمامية على المذهب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه (٢) والتابعون (٧) قبل إحداث هذه المذاهب الأربعة.

لاحظ: وفيات الأعيان: ١٨٤/٤ برقم ٥٦٨، تاريخ بغداد ١٧٢/٢، لسان المـيزان ١٢١/٥، البداية والنهاية ٢٠٢/١، وغيرها.

مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف، أخذ العلم من مالك بن أنس،
 وكان يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة! أحد الأربعة عند العامة، من تلامذته أحمد بـن
 حنبل، وهو أوّل من تكلم في أصول الفقه \_ على زعم العامّة \_ مولده سنة خمسين ومائة،
 ووفاته سنة أربعة ومائتين.

انظر: وفيات الأعـيان: ١٦٣/٤ بـرقم ٥٥٨. تـذكرة الحـفاظ ٣٢٩/١، تهـذيب التهذيب ٢٥/٩، تاريخ بغداد ٥٦/٢، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، الحننيّ، أصله من قرية باب دمشق في وسط الغوطة، حضر مجلس أبي حنيفة، وجرى بينه وبين الشافعي مسائل محضرة هارون الرشيد، وقد ولاّه قضاء الرقّة، ثمّ عزله عنها، قدم بغداد وكان ملازماً للرشيد حتى خرج إلى الرّي، مولده سنة إحدى وثلاثين ومائة \_ على اختلاف فيه \_ ووفاته سنة تسع وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبعة الحجرية، وفي سائر النسخ: مذهبه.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد في نسخة (ر): في الفروع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) و(ر): هذه، بدلاً من: المذاهب.

<sup>(</sup>٥) جاءت العبارة في نسخة (ألف) هكذا: على هذه الأربعة المذاهب.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): والصحابة.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: والتابعون، في نسخة (ر).

### فصل(۱)

# في وصف مذاهب الإسلام

قال الرجل الكتابي $^{(7)}$  الذي هداه الله $^{(7)}$  إلى الإسلام: إني لمّا نظرتِ في $^{(3)}$ مذاهب المسلمين وجدت أحقّها وأصدقها، وأسلم من شوائب الباطل، و أعظمها تنزيهاً لله ورسوله(٥) وأوصيائه عليهم السلام، وأحسنها(١) في المسائل الأصوليّة والفروعيّة مذهب الشيعة الإثني عشرية، ولابـدّ(٧) مـن إشــارة إلى وصف المذاهب بحيث يميز (٨) المنصف العاقل ويفرق (١) بين الحقّ والباطل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف) ومطبوع الكتاب: باب، بدلاً من: فصل.

<sup>(</sup>٢) لايوجد في نسخة (ر): الرجل الكتابي.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد لفظ الجلالة في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (الف): إلى .. بدلاً من: في .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): لرسوله، وفي الطبعة الحجرية: وأعظمها سنن بهما لله ولرسوله... وعليه نسخة بدل: وأسن بها.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): وأحسن.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ( ر ): فلابدٌ .

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): يتميّز عند..

<sup>(</sup>٩) لاتوجد: ويفرق، في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

#### فصل

# في وصف مذهب(١) الشيعة الإثني عشريّة

اعلم؛ إنّ مذهبهم (٢) في الأصول: أنّ الباري تعالى هو المخصوص بالأزليّة والقِدَم، لأنّه واحدٌ، وأنّ (٣) كلّ ماسواه حادث، وأنّه ليس بجسم، ولا في مكان؛ وإلاّ لكان محدثاً، ونزّهوه عن مشابهة المخلوقات، وأنّه قادر على جمع (٤) المقدورات، وأنّه عدل حكيم لا ينظلم ولا يجور، ولا ينفعل القبيح؛ وإلاّ لزم عليه (٥) الجهل (١) والحاجة.. تعالى الله عنها، وأنّ أفعال العباد مستندة إليهم، عليه وقبيحها؛ وإلاّ لانتنى النواب والعقاب، وأنّه يشيب (١) المنطيع؛ وإلاّ لزم الظلم، والعاصي إن شاء عذّبه وإن شاء عنى عنه، وأنّ أفعاله تعالى محكة

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: مذاهب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): مذاهبهم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): لأن.

<sup>(</sup>٤) كذا، والظاهر: جميع.

<sup>(</sup>٥) لايوجد في الطبعة الحجرية: عليه: وكذا في نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): أو . بدلاً من الواو .

<sup>(</sup>٧) في مطبوع الكتاب: مثيب.

متقنة (١) واقعة لغرض؛ وإلّا لكان عابثاً، قال الله (٢) تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمُا لاَعِبيْن ﴾ (٣).

وأنّه تعالى أرسل الأنبياء لإرشاد العالم، وأنّه تعالى غير مرئي ولا مدرك بالحواس، لقوله تعالى: ﴿ لأَتُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴾ (٤). وأنّه ليس في جهة؛ وإلّا لكان محتاجاً إليها، تعالى الله عن الحاجة، وأنّ أمره ونهيه وإخباره حادثة (٥)؛ لاستحالة إخبار المعدوم (٢) أمره ونهيه.

وأنّ الأنبياء معصومون عن (٧) الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرها من أوّل العمر إلى آخره، وإلّا لارتفع (٨) الوثوق عن إخباراتهم (١٠)؛ فانتفت (١٠) فائدة بعثتهم (١١)، ولزم التنفر (١٢) عنهم.

<sup>(</sup>١) لايوجد: محكمة متقنة.. في المطبوع من الكتاب على الحجر، كما لا يـوجد في نسـخة (ألف): متقنة.

<sup>(</sup>٢) لايوجد لفظ الجلالة في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٢١): ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (٦): ١٠٣. وجاء صدر الآية في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: حادث.

<sup>(</sup>٦) وردت في جميع النسخ \_عدا نسخة (ألف) \_واو هنا.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف): من، بدلاً من: عن.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): ارتفع.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية: من إخبارهم، وفي نسخة (ألف): من إخباراتهم.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف): وانتفت.

<sup>(</sup>١١) لا يوجد قوله: فانتفت فائدة بعثتهم.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٢) في نسخة ( ألف) و( ر ): التنفير .

وأنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون كالأنبياء عليهم السلام؛ لأنّهم (١) يقومون مقامهم في الإرشاد، ووجوب اتّباعهم، وأنّهم منصوص عليهم من الله ورسوله، لأنّ العصمة لطف(٢) خنيّ لا يعلمها(٢) غيرالله تعالى..

هذا خلاصة مذهب الإمامية (٤) الإثني عشريّة في الأصول (٥).

وأمّا مذهبهم في الفروع؛ فإنّهم أخذوا أحكام الشّريعة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وعن أمّتهم المعصومين الناقلين عن جدّهم محمّد<sup>(1)</sup> صلّى الله عليه وآله وسلّم المتلق<sup>(۷)</sup> عن جبرئيل، عن الله تعالى، كها قال بعضهم شعراً (۱۰)؛ إذا شئت أن ترضيٰ (۱۰) لنفسك مذهباً

#### ينجّيك يموم البعث من لهب(١٠) النار

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): وأنَّهم.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): أمر.. بدلاً من: لطف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): لا يعلمه.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: الشيعة.. بدلاً من: الإماميّة.

<sup>(</sup>٥) انظر \_ مثلاً \_ تجريد الإعتقاد للمحقّق الطّـوسي: ١٨٧ \_ ٢٢٣، وغـيره مـن الكـتب الكلاميّة. ولاحظ: عقائد الإماميّة للمظفّر، أصل الشيعة وأصولها لكـاشف الغـطاء... وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) من قوله: وعن أمُتّهم ... إلى هنا لايوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: الملتق.. وهو خلاف الظاهر، وفي نسخة (ألف): المستقى، وعلى حاشيتها: المتلقى.

<sup>(</sup>٨) وأورده العلامة المجلسي في بحاره ١١٧/١٠٨ في نقله لإجازة الشيخ إسراهم القطيني للسيد شريف التستري.

<sup>(</sup>٩) كذا في المطبوع من الكتاب والبحار ونسخة (ألف)، وفي ما عداها: تخــتار، والظــاهر: تختر.

<sup>(</sup>١٠) في بحار الأنوار: ألم، بدلاً من: لهب.

وصف مذهب الشيعة .....

فدع عنك قول الشافعي ومالك

وأحمد والمرويّ عن كعب أحبار(١)

ووال أنـــاساً قــولهم(٢) وحــديثهم

روى جدّنا<sup>(٣)</sup> عن جبرئيل عن الباري<sup>(٤)</sup>

ولاية أهل البيت فرض على الورى

ومن لم يود الفرض عُذّب بالنّار(٥)

ولا فررق بين الجاحدين لحقهم

ومن عبد الأوثان أو جحد الباري(١٦)

ومن لا يمولي حميدراً فهو كافر كمن عبد الأصنام أو جحد الباري

(٧) في نسخة (ر): بالإستحسان .. وهو أولى لولا تكرّره بعد ذلك .

(٨) لاتوجد: والإستحسان، في نسخة (ر).

(٩) في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): أحد، بدلاً من: أهل.

(١٠) وتابعه غيره. لاحظ: أصول الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، والنص والإجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين، والموسوعة الرائعة الغدير للعلامة الأميني.. وغيرها.

<sup>(</sup>١) جاء العجز في البحار هكذا: وأحمد والنعمان أو كعب أحبار.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): نقلهم . . بدلاً من: قولهم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ألف ): جدّهم .

<sup>(</sup>٤) الصراط المستقيم: ٢٠/٣، باختلاف يسير .. وإلى هنا جاء في بحار الأنوار.

<sup>(</sup>٥) جاء هذا البيت في نسخة (ألف) خاصة دون غيرها من النسخ.

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت لم يرد في الطبعة الحجرية للكتاب، وجاء في نسخة (ر) خاصة.
 وفي نسخة (الف) جاء هكذا:

|               |      | 116  |
|---------------|------|------|
| إلزام النواصب | <br> | 1 14 |

كان عليه الرسول عليه وآله السلام والصحابة وأتباعهم إلى أيّام المنصور -كما غيّره أهل (١) المذاهب الأربعة رغبةً في الدنيا، واختياراً للعاجل على الآجل.

米 米 米

<sup>(</sup>١) لاتوجد في الطبعة الحجرية كلمة: أهل.

#### فصل

## في وصف مذاهب(١) السنّة

و(٢)نجعل الإشارة [له] في فصل واحد اختصاراً ٣٠٠).

أمّا الأشاعرة (٤): \_الذين هم (٥) أكثر السنّة في هذا العصر \_فخلاصة مذهبهم؛ أنّ القدماء كثيرون مع الله تعالى \_وهي المعاني التي أثبتوها موجودة (٢) في الخارج كالقدرة، والعلم.. وغير ذلك \_فجعلوه تعالى مفتقراً في علمه إلى ثبوت معنى هو العلم، و(٧) في كونه قادراً إلى ثبوت معناً هو القدرة.. وغير ذلك (٨)، ولم يجرعلوه قرا الذاته، ولا حرياً لذاته، ولا حرياً لذاته، ولا

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: مذهب.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد الواو في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: أختصاراً في المطبوع من الكتاب ولا نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) لاحظ عنهم وعن الجبرة أو الجبرية: كشاف اصطلاحات الفنون ٢٨٣/١، وشرح المواقف ٤٩١/٢، ومجمع البحرين ٢٤١/٣، دائرة المعارف الإسلامية ٢١٨/٢، موسوعة الفرق الإسلامية: ١٠٩ ـ ١١٣، وهوامش كتاب مقباس الهداية ٣٨٣/٢، وما بعدها عن مصادر جمّة.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: فهم، بدلاً من: الذين هم.

<sup>(</sup>٦) كلُّمة: موجودة، من زيادات نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف): ووجوده.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف): أو، بدلاً من الواو.

<sup>(</sup>٨) لا يوجد من قوله: فجعلوه تعالى .. إلى هنا في نسخة (ر).

مدركاً لذاته..، بل لمعانٍ قديمة يفتقر في هذه الصفات إليها، فجعلوه محتاجاً ناقصاً في ذاته كاملاً بغيره..!! تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً (١).

واعترض عليهم<sup>(٢)</sup> إمامهم فخر الدين الرازي<sup>(٣)</sup>: بأنّ<sup>(٤)</sup> النصاري كفروا بأن قالوا القدماء<sup>(٥)</sup> ثلاثة<sup>(١)</sup>، والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة.

وقالوا: إنّ جميع أنواع القبائح، والكفر، والمعاصي كلّها واقعة بـقضاء الله تعالى (٧) وقدره، وأنّ العبد لا تأثير له في ذلك.

وقالوا: إن الله(^) تعالى لا يفعل لغرض، مع أنّه سبحانه(٩)قال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالِأَدِضَ وَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١٠)، وقال تعالى(١١): ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالِأَدِضَ وَ

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ٩٤ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): وقد قال .. بدلاً من: واعترض عليهم ..

<sup>(</sup>٣) هو ابو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الطبرستاني الأصل، الرازي المولد، الملقّب به : فخرالدّين المعروف به : ابن الخطيب الشافعي أو ابن خطيب الري، كان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات، ثم قصد الكمال السمناني، ثم اشتغل على المجد الجيلي، واتصل بالسلطان محمّد بن تكش المعروف به خوارزمشاه، ونال أسنى المراتب، وكانت ولادته سنة ٥٤٣ هجري، ومات سنة ٢٠٦ هجرى بمدينة هرات. انظر: وفيات الأعيان: ٢٤٨/٤ برقم ٢٠٠، لسان الميزان ٢٧٧٤، البداية والنهاية الخراه، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): أن. وفي نسخة (ألف): قال النصارئ.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: بقدماء.

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي: ١٣٠/١ ـ ١٣٤ نقلاً بالمعنى.

<sup>(</sup>٧) لايوجد لفظ: تعالى في نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: وإنَّه، بدلاً من: وقالوا أنَّ الله . .

<sup>(</sup>٩) في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): تعالى، بدلاً من: سبحانه.

<sup>(</sup>١٠) سورة الذاريات (٥١): ٥٦.

<sup>(</sup>١١) لايوجد قوله: وقال تعالى، في نسخة (ألف)، والطبعة الحجرية.

مَا بَيْنَهُا لأعِبِينَ ﴾ (١)، فكذّبوه بما قال (٢) تعالى، وقالوا: بل خلقهم لا لغرض (٣)..!

قال الرجل الكتابي (٤) الذي هداه الله إلى الإسلام: لمّا وقفت على هذه (٥) المذاهب الأربعة (٢)، ورأيت ما نسبوه إلى الله تعالى من القبائح، وتكذيبهم له تعالى في الآيات الدالّة على نسبة أفعال العباد إليهم (٧)، كقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ قُمَّ يَقُولُونَ هٰذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً فَوَيْلُ هُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨) ﴿ .. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَوْيُلُ هُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨) ﴿ .. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ .. ﴾ (١) .. وغير ذلك من الآيات (١٠) الدّالة على كونهم فاعلين، فكذّبوه في ذلك (١١) وقالوا: بل أنت (١٢) فاعل الخير والشرّ، فجعلوه أظلم الظلَمة،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء (٢١): ١٦.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الكتاب: فكذّبوا بما قاله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: بل ما خلقهم لغرض.

<sup>(</sup>٤) لايوجد في نسخة (ر): الرجل الكتابي.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: هذه في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) حذفت كلمة: الأربعة، من الطبعة الحجرية، وفي نسخة (ألف): هذا المذهب.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف): إليه.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢): ٧٩، وقد حذف ذيلها في الأصل.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة (٥): ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) لاحظ مثلاً: سورة البقرة (٢): ٩٥ ـ ٩٧، سورة النساء (٤): ٦٢، سورة الشــورى (٤٢): ٣٠، سورة الحجّ (٢٢): ١٠، سورة النّبأ (٧٨): ٤٠.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: وكذَّبوه.

<sup>(</sup>١٢) في مطبوع الكتاب: هو، بدلاً من: أنت.

١١٨ .....الزام النواصب

كيف يعاقبهم على فعل نفسه .. ؟! تعالى الله من (١) ذلك علوّاً كبيراً.

ورأيت شهادة شيخهم فخر الدين عليهم بالكفر، حيث قال: النصارى كفروا بأن قالوا: القدماء ثلاثة، والأشاعرة أثبتوا(٢) قدماء تسعة(٢).. فدل كلامه أنّهم أولى بالكفر من النصارى، وذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى...

فتعودت (٤) بالله من هذا المذهب الذي شهد عليهم إمامهم وسيخهم فيه بالكفر، فحق عليهم قوله تعالى: ﴿ .. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم كَانُوا كَافُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم كَانُوا كَافُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم كَانُوا كَافُورينَ ﴾ (٥).

هذا خلاصة مذهب الأشاعرة (٦).

وأمّا مذهب المعتزلة (٧)؛ فخلاصته أنّهم ينزّهون الباري تعالى عن فعل القبيح، وأنّ (٨) أفعال العباد خيرها وشرّها، هم فاعلوها (١) باختيارهم غير مجبّرين عليها (١٠)، فقد خالفوا الأشاعرة في هذه (١١)، وخالفوا الشيعة الإماميّة بأن

<sup>(</sup>١) كذا، والظاهر؛ عن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف): أثبتوها.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل: ١ / ٤٣.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: تعوذت.

<sup>(</sup>٥) سورة الأُنعام (٦): ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد جملة: هذا خلاصة.. إلى آخره في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) لاحظ في: الملل والنحل: ١/٥٦ [طبعة مصر ٨٤/١].

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: أنَّ.. في مطبوع الكتاب، وكذا في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) لاتوجد جملة: خيرها وشرها هم فاعلون . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٠) قاله الشهرستاني في: الملل والنحل: ١/٥٤، وغيره.

<sup>(</sup>١١) من قوله: غير مجبّرين.. إلى هنا لايوجد في نسخة (ر).

قال بعض المعتزلة: أنَّه تعالى لايقدر على مثل مقدور العبد.

وقال بعضهم: لايقدر على غير مقدور العبد(١).

وبعضهم جعل المعاني التي أثبتها (٢) الأشاعرة (٣) قديمة أحوالاً حادثة (٤) لولاها لم يكن قادراً ولا عالماً (٥). إلى غير ذلك من الصفات، والأشاعرة سمّوها: معاني (٢)، والمعتزلة سمّوها: أحوالاً (٧)، وهي عند الأشاعرة قديمة، وعند المعتزلة حادثة (٨).

واتفقت الأشاعرة والمعتزلة على وقوع الصغائر من الأنبياء (٩)، واتفقوا على خلافة أبي بكر وصاحبيه، فقد خالفوا الإماميّة فيما (١٠) عدا تنزيه الباري، وإسناد أفعال العباد إليهم.

وأمّا خلاصة (١١) مذهب المشبّهة من السنّة: وهم أصحاب (١٢) أحمد بن حنبل،

<sup>(</sup>١) لاحظ: الملل والنحل: ١/٥٦ (طبعة مصر: ١/٨٤ وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: أثبتتها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): على الأشاعرة.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد في الطبعة الحجرية كلمة: حادثة.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل: ١/٨٢.

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل: ٨٦/١ - ٨٨. المراد من المعاني العلم والقدرة الزائدة على الذات، بان يكون الذات شيئاً والعلم شيئاً آخر القائمة به. انظر: كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) الملل والنحل: ١/٤٩.

<sup>(</sup>٨) من قوله: وهي عند الأشاعرة . . إلى هنا لاتوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) الملل والنحل: ١/٩٦.

<sup>(</sup>١٠) كذا في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية، وفي سائر النسخ: فيهما.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد في نسخة (ر): خلاصة.

<sup>(</sup>١٢) لايوجد في مطبوع الكتاب ولا نسخة (ألف): أصحاب.

وداوود الظاهري، وسفيان الثوري، فإنّهم شبّهوا الله تعالى بخلقه، وقالوا: إنّه جسم طويل عريض عميق..! وإنّه يجوز عليه المصافحة..! وإنّ المخلصين من المؤمنين يعانقوه في الدنيا(١)..!

وحكى الكعبي<sup>(٢)</sup> ـ من المعتزلة<sup>(٣)</sup> ـ عن داوود الظاهري أنّه قال: أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عمّا وراء ذلك <sup>(٤)</sup>!!

وقال بعضهم: إنّه<sup>(ه)</sup> بكى على طوفان نوح حــتّى رمــدت عــيناه وعــادته الملائكة<sup>(٦)</sup> !!.

وقال بعضهم: إنّه (٧) ينزل كلّ ليلة جمعة راكباً (٨) على حمار على شكل أمرد (١٠) فينادي: هل من تائب..؟! هل من مستغفر ..؟! (١٠).

.. تعالى الله عن هذه الإعتقادات الرديئة (١١١).

<sup>(</sup>١) لا توجد في نسخة ( ألف) في الدنيا. لاحظ: الملل والنحل: ١/٥٥ – ٩٦.

<sup>(</sup>٢) وهو: أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني ( ٢٧٣ \_ ٣١٩ هـ) رئيس طائفة من المعتزلة باسم (الكعبة) تفرد بآراء خاصة به، له جملة مؤلفات، انـظر عنه: لسان الميزان ٢٥٢/٣، تاريخ بغداد: ٣٨٤/٩، وفيات الأعيان ٢٥٢/١ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد في نسخة (ر): الكعبي من المعتزلة.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل: ٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد في نسخة (ألف) و(ر): إنه.

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل: ٩٧/١.

<sup>(</sup>٧) لا يوجد في نسخة (ألف): إنّه.

<sup>(</sup>٨) لايوجد في نسخة (ألف) و(ر): راكباً.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف): امرء، بدلاً من: أمرد.

<sup>(</sup>١٠) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٣٢٧/٣ ـ ٢٢٨، تأنيب الخطيب: ١٨٩، وغيرهما.

<sup>(</sup>١١) قوله: هذه الإعتقادات الرديئة.. لاتوجد في نسخة (ر)، وفيها: عن ذلك علوّاً كبيراً.

هم (١) الشيعة الإثنا عشرية، لأنهم امتازوا عن سائر الأمّة بمذهب لايشاركهم فيه غيرهم من جميع الوجوه (١)، لما ثبت من أنّ الفرقة الناجية يجب أن تمتاز عن سائر الفرق بمذهب لايشاركها فيه غيرها من جميع الوجوه، إذ لو شاركها غيرها من جميع الوجوه لكان الناجي أكثر من فرقة، وهو باطل للخبر المجمع عليه، فثبت أنّهم الفرقة الناجية.

وجميع فرق السنة \_ وهم القائلون بتقديم أبي بكر وصاحبيه \_ وهم (٣) قريب ثلاثة وأربعين فرقة \_ ذكرهم صاحب الملل والنحل (٤) \_ قد (٥) اشتركوا بالقول بتقديم أبي بكر وصاحبيه، واشتركوا بالقول (٢) بعدم النص في الإمام، وبعدم العصمة فيه (٧) [و] عصمة الأنبياء من الصغائر، واشتركوا (٨) بالقول بعدم النص في الإمام، وبعدم العصمة فيه (٩)، وبعدم حصر الإمامة باثني عشر إماماً، في الإمام، وبعدم العصمة غيه هذا كله، وخالفهم (١١) الشيعة الإثنا عشرية في فقد أجمعت (١٠) السنة على هذا كله، وخالفهم (١١) الشيعة الإثنا عشرية في

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: هي.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة: غيرها، مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية: وهو . . وهو سهو .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل: ١٣٠١ ـ ١٣٠، وقد مرّت مصادره قريباً.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ \_عدا (ألف) \_ توجد هنا واو، ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٦) من قوله: وصاحبيه إلى هنا مزيد من نسخة (ألف)، ولايوجد في غيرها.

<sup>(</sup>٧) لايوجد قوله: النصّ في . . إلىٰ هنا ، في نسخة ( ألف )و(ر ) .

<sup>(</sup>٨) كلمة: واشتركوا.. لاتوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) جاءت العبارة في الطبعة الحبرية هكذا ... قد اشتركوا بالقول بتقديم أبي بكر و صاحبيه، واشتركوا بالقول بعدم النصّ في الإمام، وبعدم العصمة فيه..

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الحجرية: اجتمعت.

<sup>(</sup>١١) في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): وخالفت.

فقد ثبت أنّه لم تنميّز من جميع فرق الإسلام فرقة بمذهبٍ لايشاركها فيه غيرها من الفرق غير الإثني عشريّة من الشيعة، فقد دلّ العقل على كونها (٢) الفرقة الناجية.

وأمّا(٣) الدليل على كونها(٤) الفرقة(٥) الناجية من طريق النقل - الذي(٢) أورده علماء السنّة في صحاحهم -: فن(١) ذلك(١): ما رواه الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي - من علماء السنّة - في كتابه الذي استخرجه(١) من التفاسير الإثني عشر: - تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان، وتفسير ابن جريح، وتفسير مقاتل بن سليان، وتفسير وكيع بن جرّاح، وتفسير يوسف بن موسى القطّان، وتفسير قتادة(١٠)، وتفسير أبي عبيدة القاسم بن سلام، وتفسير عليّ بن حرب، وتفسير السدّي، وتفسير مقاتل بن حمام(١١) بن حبّان(١٢)، وتفسير أبي صالح،

<sup>(</sup>١) لايوجد قوله: في هذا كلَّه.. في الطبعة الحجرية، كما لايوجدفيها: الإثنا عشريَّة..

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الكتاب: إنَّها . بدلاًّ من: كونها .

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: أمَّا.. في نسخة ( ر ).

<sup>(</sup>٤) كلمة: هي، مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: فرقة.. وهو خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>٦) لأتوجد كلمة: الذي، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: ومن..

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: ومن ذلك . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف): أخرجه.

<sup>(</sup>١٠) لايوجد في الحجرية: و تفسير قتادة.

<sup>(</sup>١١) لا يوجد في الحجرية: بن حمام، وفي نسخة (ألف): مقاتل بن حيان.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ر): حيّان، وفي الطبعة الحجرية: خبّان.

وتفسير مجاهد (۱) وكلّهم من السنّة رووا عن أنس بن مالك (۲) قال: كنّا جلوساً عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فتذاكرنا (۲) رجلاً يصلّي ويصوم ويتصدّق ويزكّي، فقال لنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا أعرفه»، فقلنا (٤): يا رسول الله! إنّه (٥) يعبد الله ويسبّحه ويقدّسه ويهلله ويوحده (١)! فقال: «لا أعرفه»، فبينا (٧) نحن في ذكر الرجل (٨) إذ طلع علينا، فقلنا: يا رسول الله! هو ذا (١)، فنظر إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (١٠) وقال لأبي بكر: «خذ سيني هذا وامض إلى هذا الرجل فاضرب عنقه، فإنّه أوّل من يأتي في (١١) حزب الشيطان»، فدخل أبوبكر المسجد (١٢) فرآه راكعاً، فقال: لا أقتله، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن قتل لا (١٢) والله لا أقتله، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى عن قتل

<sup>(</sup>١) قدّم تفسير مجاهد على تفسير مقاتل في المطبوع من الكتاب، وكذا في نسخة (ألف)

و(ر)، وليس بمهم. (٢) وفي صحيح البخاري كتاب المناقب حديث ٣٣٤١ عن أبي سعيد الخدري، والمعنى

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية: فتذكرنا.. ولا يوجد فيه كنا.. وليس بتام.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: فقلنا.. من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: إنّه . . في نسخة ( ر ).

<sup>(</sup>٦) لايوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): ويوحّده، وحذفت من نسخة (ر): يهلّله.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: فبينها . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): ذكره . . بدلاً من : ذكر الرجل .

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): هذا.. بدلاً من: ذا.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر) بدل الواو:ثمّ.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): من . . بدلاً من: في .

<sup>(</sup>١٢) لاتوجد كلمة: المسجد.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٣) لاتوجد: لا.. في نسخة ( ألف) و(ر).

المصلّين...(۱)، فقال له رسول الله: «إجلس فلست بصاحبه (۱)» ثمّ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم (۱): «قم يا عمر! فخذ سيني هذا (٤) من يد أبي بكر وأدخل المسجد واضرب عنقه» قال عمر: فأخذت السيف من يد أبي بكر ودخلت المسجد فرأيت الرجل ساجداً، فقلت: لا والله لا أقتله، فقد استأذنه من هو خير مني (۵)، فرجعت إلى رسول الله، فقلت: يا رسول الله (۱۱)! إني وجدت الرّجل ساجداً، فقال: «يا عمر! إجلس فلست بصاحبه، قم يا علي إ فإنّك (۱۷) أنت (۸) قاتله، فإن وجدته فاقتله، فإنّك إن قتلته لم يبق بين أمّتي اختلاف أبداً»، قال علي علي عليه السلام: فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أره، فرجعت إلى رسول الله، فقلت: «يا رسول الله! ما رأيته»، فقال: «يا أبا الحسن! إن أمّة مسوسي افترقت على (۱) إحدى وسبعين فرقة؛ فرقة فرقة فرقة والباقون في النار، وأن (۱۰) افترقت (۱۱) أمّة أخي عيسي

<sup>(</sup>١) هنا سقط، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: لصاحبه.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: ثمّ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم .. في المطبوع من الكتاب، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: هذا.. في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) جاء في نسخة ( ألف ): خير من أنا.. وما هنا جاء نسخة على حاشيته.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: يا رسول الله .. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): إنَّك.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: أنت.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد: علي.. في نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد: أن .. في المطبوع من الكتاب، وفي نسخة (ألف): وأن أمة عيسى عليه السلام افترقت ..

<sup>(</sup>١١) في الطبعة الحجرية: وستفترق، وعليها نسخة: وتفترق، والصواب ما أثبتت هـنا، إذ

افترقت (١) على (٢) اثنتين وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمّتي على (٣) ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار»، فقلت: «يا رسول الله! فمن (٤) الناجية؟ »قال: «المتمسك (٥) بها أنت وأصحابك (٦) »، فأنزل الله في ذلك الرجل: ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ الله لَهُ في الدُّنْيَا خِزْيُ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ (٧) ﴾ (٨)؛ يقول: هذا أوّل من يظهر من أصحاب البدع والضلالات.

قال ابن عبّاس: والله ما<sup>(۹)</sup> قتل ذلك الرجل إلّا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (۱۰): ﴿ لَـهُ فِي الدُّنْيَا

<sup>⇒</sup> أخذت من المصادر.

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: افترقت.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: على . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: على . . في نسخة ( ر ).

<sup>(</sup>٤)كذا في نسخة (الف)، وفي باقيها: فما.

<sup>(</sup>٥) جاء على هذه الكلمة في نسخة (ر) نسخة بدل: المستمسك.

<sup>(</sup>٦) قال ابن تيميّة في كتابه: حقوق آل البيت عليهم السلام: ولا يعاونون (آل البيت) أحداً على معصية، ولا يزيلون المنكر بما هو أنكر منه، ويأمرون بالمعروف، فهم وسط في عامّة الأمور، ولهذا وصفهم النّبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بأنهّم: الطائفة النّاجية لمّا ذكر اختلاف أمّته وافتراقهم. راجع: حقوق آل البيت عليهم السلام: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) من قوله: له في الدنيا.. إلى آخر الآية المباركة لا يوجد في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٨) سورة الحج ( ٢٢): ٩.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): فما قتل.. بدلاً من: والله ما..

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد في الطبعة الحسجرية: علميّ بـن أبي طـالب.. كـما لاتــوجد في نســخة (ر): أمير المؤمنين عليه السلام.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): وقوله تعالى.. بدلاً مِن: ثُمَّ قال الله تعالى..

خِزْئُ ﴾ أي بالقتل \_ ﴿ وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقَ ﴾ (١).. أي بقتاله عليّ بن أبي طالب عليه السلام يوم صفّين (٢).

فلينظر العاقل إلى هذا الحديث المنقول عن علماء السنة (٣) من هذه التفاسير المعتبرة عندهم (٤)، كيف تضمّنت (٥) النصّ الجليّ على أنّ الفرقة النّاجية، هم عليّ وشيعته ؟ وكيف تضمّنت (٦) النصّ الجليّ على (٧) أنّ أبابكر وعمر خالفا أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حياته بحضوره، ولم يمتثلا أمره بقتل رجل؛ ولو قتل لم يقع بين أمّته اختلاف أبداً ؟ ١، وحكم عليه وآله السلام بأنّ أمّته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة \_بسبب (٨) بقاء ذلك الرجل \_اثنتان (١) وسبعون منها في النار.. فن خالفه في حياته ولم يمتثل أمره \_وهو حاضر \_كيف يمتثل أمره بعد وفاته ؟ !؛ ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصارَ وَلَكِنْ تَعمَى الْقُلُوبُ آلّي في الصُّدُورِ ﴾ (١٠٠).

وكيف يجوز للعاقل أن يقلّد دين (١١) من يعص الله(١٢) ورسوله ولا يمــتثل

<sup>(</sup>١) سورة الحجّ (٢٢): ٩.

<sup>(</sup>۲) العقد الفريد: ۲٤٤/۲، الإصابة: ٤٨٤/١، مسند أحمد: ١٥/٣، مسند أبي يعلى: ٢٥٠/٦ حديث ٩١٣ عن أنس مختصراً، مجمع الزوائد للهيثمي: ٢٥٧/٧ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد: عن علماء السنة .. في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ١٠٩/١٠ وغيره.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): تضمن .. بدلاً من: كيف تضمّنت ..

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): تضمن.

<sup>(</sup>٧) من قوله: على أنِّ.. إلى هنا لايوجد في نسخه (ر).

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: بسبب . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): اثنان.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحجّ (٢٢): ٤٦.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ألف): دينه.

<sup>(</sup>١٢) جاء في نسخه (ر): دينه من بغض الله..

أمرهما(۱)، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَا آتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَ يَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (۲)؟!. ويقول له الرّسول مشافهة: إفعل كذا.. فيخالف الله ورسوله ويغرض عن أمرهما؛ ويفعل بهوى نفسه، فهل يجوز لمثله أن يكون واسطة (۱۳) بين الله تعالى (٤) وخلقه، ويتقرّبون (٥) إلى الله تعالى بولايته؟!! وأيّ مرتبة (١) له عند الله مع مخالفته لله ولرسوله حتى يتقرّب الناس إلى الله بولايته؟! (١).

ومن الأخبار (^) الدالّة على أنّ شيعة عليّ هم الفرقة الناجية: ما رواه صاحب المصابيح، محيى السنّة الحسين بن المسعود البغوي المعروف بالفرّاء وهو حجّة عندهم (١)؛ روى في كتابه المصابيح (١٠) عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو يقسم قسماً (١٠) وإذ أتاه ذوالخويصرة (٢٠) وهو رجل من بني تميم (١٥)

<sup>(</sup>١)كذا في نسخة (ألف)، و في بقية النسخ: أمره.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر (٥٩): ٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ر ): يجوز أن يكون مثله.

<sup>(</sup>٤) لا توجد في نسخة (ر) و(ألف) كلمة: تعالىًا.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية من الكتاب: ويقرّبون.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): مزية.

<sup>(</sup>٧) من قوله: وأيّ مرتبة.. إلى هنا لايوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): الروايات، بدلاً من: الأخبار.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف): عليهم . . بدلاً من : عندهم .

<sup>(</sup>١٠) مصابيح السنّة ٤ / ٩٨ حديث ٤٦٠٩ باختصار.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد: وهو يقسم قسماً.. في نسخه (ر)، وفي نسخة (ألف): قسيماً.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ر): وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقسم قسماً، فـقال له ذو الخويصرة وهو رجل. إلى آخره.

فقال (۱): يا رسول الله إعدل!! فقال: «ويلك (۲)! فن يعدل إذا لم أعدل؟! فقد خبت وخسرت إن لم أكن (۳) أعدل». فقال عمر: أتأذن (٤) لي أن أضرب عنقه، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «دعه! فإنّ له أصحاباً يحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز (٥) تراقيهم، يرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية [إلى أن قال:]، آيتُهُم (٢) رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدى المرأة تَدرّ (٧) درّاً، يخرجون على خير فرقة من الناس».

قال أبوسعيد: أشهد أني قد (٨) سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام قاتلهم وإنّا (٩) معه، فأمر بذلك الرجل (١٠)، فالتمس فأتي به، فنظرت إليه على نعت النبيّ صلّى الله

وهو أشد الخوارج على على بن أبي طالب عليه السلام، وقتل في النهروان في سنة سبع وثلاثين. راجع: أسد الغابة: ٣٩٦/١، الإصابة ترجمة ١٦٦١ و ١٩٦٩، والكامل للمبرد ٥٩٥، والأعلام ١٧٣/٢ عن عدة مصادر.

وجاء في الطبعة الحجرية: ذوالحويصرة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) لاتوجد: فقال، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ألف ): يا ويلك .

<sup>(</sup>٣) كلمة: أكن ، مزيدة من نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): أأذن.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): يجوز.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): بينهم . . وقد تقرء: نبيهم . . بدلاً من: آيتهم . وفي نسخة (ألف): آتيهم .

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): يدّر.

<sup>(</sup>٨) كلمة: قد، مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) لاتوجد: إنّا، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): حذفت كلمة: الرجل، وأثبتت هنا من المصدر وبقية النسخ.

١٣٠ ..... الزام النواصب

عليه و آله وسلّم الذي نعته. انتهي الخبر(١).

فهو (٢) نصّ على أنّ شيعة عليّ عليه السلام (٣)هم الفرقة الناجية ، لوصف النبي صلّى الله عليه و آله وسلّم لهم : «أنّهم خير فرقة» ، ولو كانوا من الفرقة الهالكة لكانوا شرّ (٤) فرقة ، ولم يكونوا خير فرقة .

قال الرجل الكتابي<sup>(٥)</sup> الذي هداه الله إلى الإسلام: فقد تطابق العقل والنقل من طريق الأخصام<sup>(٦)</sup> أنّ الشيعة الإماميّة هم الفرقة الناجية من فرق الإسلام، فيجب المصير إليها والإعتاد عليها.

#### \* \* \*

(١) في نسخة (ألف): تم الخبر.

انظر عنه: تاريخ بغداد: ١/١٥٩، و ٢٣٦/٧ ، مجمع الزوائد: ٢٣٨٠ ـ ٢٣٩ و ٢٤١، صحيح البخارى: ٢٨١/٢، وفيه: «يخرجون حين فرقة الناس»، الخصائص للنسائي: ١٧١، عدّة روايات، مسند أحمد: ٣/٥ ـ ٥٥، و فيه: أولى الطائفتين [باقي مسند المكثرين حديث ١١١٩٥]، أسد الغابة: ٢/١٤٠، تفسير الطبرى: ١٠٩/١، المستدرك للحاكم: ١٤٧/١]، أسد الغابة: ٢/١٥٠، صحيح مسلم: ٢/٧٤١ حديث ١٤٨، وفيه: خير فرقة، سنن البيهقي: ١٤٩٨ ـ ١٧١، حلية الأولياء: ٣٩/٣، تذكرة الحفّاظ: ١٤٧/١ «ذيل الحديث». وغيرها، حقوق آل البيت لابن تيميّة: ٣٥، ابن ماجة في المسند من المقدّمة: ٢١، الدارمي في المسند من المقدّمة: ٢١، الملل والنحل ٢١/١، والكامل للمبرد ٢/١٩٠٠. وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: هو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ألف ): نصّ أنّ شيعة عليّ بن أبي طالب عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: أشرّ . . وهو سهو .

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: الرجل الكتابي .. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): الخصم.

#### فصل

# في بعض ما أورده السنّة من الأخبار الدّالّة على انحصار الإمامة (١) في اثني عشر من قريش

روى البخاري في صحيحه \_ في موضعين بطريقين (٢) \_ عن جابر وابن عُيينة قال (٣): قال رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم: «ما يزال أمر الناس ماضياً ما ولاّهم اثنا عشر رجلاً، كلّهم من قريش ».

وفي صحيح مسلم (٤) \_ أيضاً في موضعين بطريقين \_ عن النبي: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثناعشر خليفةً ، كلّهم من قريش ».

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم (٥) \_ أيضاً \_ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لايزال أمر الناس عزيزاً إلى اثني عشر خليفةً، كلّهم من قريش».

وفي صحيح مسلم(٦) أيضاً: «لايزال هذا(٧) الدّين قائماً حتى تقوم الساعة،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف) و(ر): الخلافة . بدلاً من الإمامة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٢٤٨/٤ عن جابر باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) كذا، والظاهر: قالا.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ١٤٥٢/٣ حديث ٥، كتاب الأمارة حديث: ٣٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ١٤٥٣/٣ حديث ٧ و ٨، مسند أحمد: ٩٢/٥ ـ ٩٤، ٩٩ و ١٠٨٠

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: ١٤٥٣/٣ حديث ٩، مسند أحمد: ٨٩/٥، [مسند البصريين حديث ١٨ \_ ١٨ ]، الصواعق المحرقة: ١١٣، مجمع الزوائد: ١٩٠/٥.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: هذا.. في نسخة ( ألف ) و( ر ).

١٣١ .....الزام النواصب

ويكون عليهم اثناعشر خليفةً، كلّهم من قريش».

وفي الجمع بين الصحاح الستّة (١) في موضعين \_قال (٢): قال رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم: «إنّ هذا الأمر لاينقضي حتّى بمضي فيهم اثناعشر خليفةً كلّهم من قريش» (٣).

.

(٣) أقول: وجاء هذا الحديث مستفيضاً، لاحظ ـ بالإضافة إلى ما مر حصيح مسلم: ١٤٥٢/٣ حديث ٦، صحيح الترمذي: ٥٠١/٤، حلية الأولياء: ٣٣٣/٤، وفيه: اثناعشر أميراً، كنزالعمال: ٢٠١/٦، و٢٤/١٢ حديث ٣٣٨٠٣.

أخرج حديث: الخلفاء اثنا عشر \_باختلاف ألفاظه \_جمع من حفّاظ العامّة و أعلامهم نهم:

البخاري في صحيحه ١٠١/٩ كتاب الأحكام باب ٥١، ومسلم في صحيحه ٢٥٥٢ ـ ١٤٥٢ كتاب الإمارة بعدة طرق، والترمذي في سننه ١٠٦/٤ بطريقين صحّعهها (كتاب الفتن باب ٤٦ حديث ٢٢٢٣)، وأبو داود في سننه ١٠٦/٤ بثلاثة طرق صحّعها، والألباني في صحيح سنن أبي داود ٧٧٨، وأحمد بن حنبل في مسنده ١٠٨٨، ومر ١٠٨٨، والحاكم في مستدركه ١٧٨٣ ـ ١٨٨، ٣٩٨، ٣٩٨، وأبو داود الطيالسي في مسنده: ١٨٠، وأبي نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء ٢٧٣٣ ووأبو داود الطيالسي في مسنده: ١٨٠، وأبي نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء ١٨٥٣ وأبي عونة في مسنده ١٨٠٤ - ٣٩٩، وابن أبي الحاجم في كتاب السنة ١٨٨٠، ١٥٥٥، وأبي عونة في مسنده ١٨٥٠٤ عن عدة مصادر في هامشه، وكذا في ٢٢٢٧، و البيهتي في أبي يعلى الموصلي ٢١/٥٠٤ عن عدة مصادر في هامشه، وكذا في ٢٢٢٧، والميشمي في أبي يعلى الموصلي ١٩٧٠ - ١٩٠، وابن حجر العسقلاني في تاريخ بغداد ١٩٧٢، والميشمي في جمع الزوائد ١٩٧٥ - ١٩١، وابن حجر العسقلاني في صحيحه ـ كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان في صحيحه ـ كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان مرح السنة ١٥ / ٢٠٠، ٣١ والإلباني في صحيح المن عبّان مرح السنة ١٥ / ٣٠، ٣١ والإلباني في صحيح الجامع الصغير ٢٧٤/٢، والبغوى في شرح السنة ١٥ / ٣٠، ٣١ والإلباني في صحيح الجامع الصغير ٢٧٤/٢، ١٢٧٤ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف): الجامع بين الصحاح السنة..، والصحيح: الستة. وهو غير كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، انظر: صحيح مسلم: ١٤٥٢/٣ حديث ٥.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: قال . . في نسخة (ر).

الأئمة الإثناعشر .....الأئمة الإثناعشر ....

.. فهذه الأخبار الواردة عن علماء السنة في صحاحهم دالّة على انحصار الخلافة في اثني عشر خليفة، ولاقائل من فِرَق المسلمين بانحصار الخلافة في اثني عشر إلّا الشيعة الإثناعشريّة، وكانت هي الفرقة النّاجية، وذلك واضح (١).

张 米 升

<sup>⇒</sup> ولاحظ: سلسلة الأحاديث الصحيحة ١ / ١٥١ حديث ٣٧٦، و٢/ ١٩٠ حديث
٩٦٤، نقلاً عن كشف الحقائق: ٨٣ ـ ٨٤.

ولنا حديث عن هذا الحديث في غير هذا المقام إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) لاتوجد: وذلك واضح .. في الطبعة الحجرية من الكتاب.

# باب

في بعض (١) ما أورده السنّة من الآيات والأخبار الدالّة على إمامة عليّ بن أبي طالب عليه السلام وفضله

وفيه فصلان:

# الفصيل الأول

في بعض ما أورده السّنّة (٢) من الآيات والأخبار الدالّة على إمامة عليّ [عليه السلام] وفضله (٣) ولنقتصرن (٤) من ذلك (٥) على اليسير دون الكثير.

<sup>(</sup>١) لا يوجد في الطبعة الحجرية: في بعض.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): السنّة .. وفي نسخة (ر): ما أوردوه من . .

<sup>(</sup>٣) لا يوجد : والأخبار الدالة على إمامة عليّ وفضله .. في الطبعة الحجرية، وكذا في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: ولنقصرن .

<sup>(</sup>٥) لا يوجد قوله: من ذلك في الطبعة الحجرية من الكتاب.

١٣٦ ..... إلزام النواصب

الأُوّل<sup>(۱)</sup>: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوالصَّالِخَاتِ أُولٰتِكَ هُـمْ خَـيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (۲).

روى الحافظ أبونعيم الإصفهاني (٣) من علماء السنّة بإسناده إلى ابن عبّاس أنّه (٤) بلّا نزلت هذه الآية.. قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السلام: «هم أنت وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك راضين مرضيّين، وتأتي خصاؤك غضباناً (٥) مقمحين »(١).

فقد دلّت هذه الآية على أنّ عليّاً عليه السلام وشيعته هم الفرقة الناجية، وأنّ خصاءَهم هم الفرقة الهالكة.

الثاني (٧): قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: منها.. بدلاً من: الأوّل.

<sup>(</sup>٢) سورة البيّنة ( ٩٨): ٧.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء؛ لم نجد نصه، نعم فيه ٣٢٩/٤ عنه صلّى الله عليه وآله وســلّم : «وأنّك وشيعتك في الجنّة».

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: أنه في نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): غضاناً.. وهوالظاهر.

<sup>(</sup>٦) لاحظ: النور المشتعل: ٢٧٣ (من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام )، الدرّ المنثور: ٢٩٧/، تفسير الطبري: ١٧١/٣٠، تاريخ ابن عساكر: ٣٤٤/٢ و٤٤٦، المنثور: ٢٩٧/، تفسير الطبرقة: ١٦١، كفاية الطالب: ٢٤٥، نور الأبصار: ٧٠ ـ ١٠١، تفسير الآلوسي: ٢٠٧/٣٠، ينابيع المودّة: ٢٧٣/، فتح القدير للشوكاني: ٥/٧٧٦، المناقب للخوارزمي: ١٨٧، المعجم الكبير للطبراني: ١/١٩٦. وجاء بألفاظ مقاربة في فرائد السمطين: ١/١٥٥ حديث ١١٧ و ١١٨، شواهد التنزيل: ٢/٣٥٦، فردوس الأخبار المسمطين: ٢/٢٥٦، فردوس الأخبار

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: ومنها.. بدلاً من: الثاني.

الأدلة على إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام .....١٣٧

الصَّادِقِينَ ﴾ (١).

روى أبونعيم الحافظ (٢) مرفوعاً (٣) عن ابن عبّاس: أنّها نزلت في علي عليه السلام (٤).

فيجب الكون معه بأمر الله ورسوله، ويكون أصحابه هم الفرقة الناجية.

الثالث (٥): قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يُخْوِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ.. ﴾ (١) الآية (٧).

روى أبونعيم الحافظ (٨) مرفوعاً إلى ابن عبّاس أنّه عليّ وأصحابه (٩).

فدّل أنّهم هم الفرقة (١٠) الناجية.

الرابع (١١١): قدوله تدعالى: ﴿ وَاسْسَنُلْ مَسِنْ أَرْسَسِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٩): ١١٩.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء؛ ولم أجده في المطبوع منه بعد تصفح المجلدات العشرة منه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): أيضاً .. بدلاً من: مرفوعاً ، ولا توجد في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) وانظر: النور المشتعل: ١٠٢ (من كتاب ما نزل من القرآن في عليّ)، فرائد السمطين: ١٩٥/ حديث ٢٩٠٩ ـ ٢٠٠، الدرّ المنثور: ٢٩٠/، فتح القدير للشوكاني: ٢١٤/٠، كفاية الطالب: ٢٩٠، تفسير الآلوسي: ٤١/١، تذكرة الخواص: ٢٥، ينابيع المودّة: ١١٨/١، المناقب المرتضوى: ٤٢، شواهد التنزيل: ١٩٥١. وغيرها.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): ومنها.. بدلاً من: الثالث.

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم (٦٦): ٨.

<sup>(</sup>٧) لا يوجد قوله: نورهم.. الآية.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء؛ لم أجده في مجلداته العشرة المطبوعة، ووجدته في غيره.

<sup>(</sup>٩) النور المشتعل: ٢٦٣، المناقب المرتضوى: ٤٣. وفي نسخة (ر): وشيعته.. بدلاً من: وأصحابه.

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد: الفرقة . . في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ألف) ومطَّبوع الكتاب: ومنها.. بدلاً من: الرابع.

۱۳۸ ...... إلزام النواصب رئسُلِنَا ﴾ (۱).

روى عبد الله البرقي (٢) من علماء السنة وأبونعيم (٣) أيضاً، قالا (٤)؛ قال النبي (٥) صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ليلة أُسري بي إلى السماء (٢)؛ جمع الله بيني وبين الأنبياء ثم قال: سَلهم يا محمّد! على ماذا بعثوا (٧)؟ فقال لهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: على ماذا (٩)؟! قالوا: بُعثنا على شهادة: أن لا إله إلا الله، وعلى إلا قرار (١٠) بنبو تك، وعلى (١١) الولاية لعلى بن أبي طالب (١٢)».

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف (٤٣): 20.

 <sup>(</sup>٢) لعله أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم الزهري البرقي المعروف بـ: ابن البرقي، المتوفى سنة ٢٤٩ ه المذكور في الجرح والتعديل ٢٠١٧، وتهذيب التهذيب ٢٦٣/٩، وشذرات الذهب ٢٢٠/٢ وغيرها. ولم أجد باسم: عبدالله البرقي من يتناسب هنا.

ولعله أحمد بن عبدالله البرقي المحدث إلاّ أن هذا أبوبكر لا أبوعبدالله.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء؛ ولم أجده في المطبوع منه مع تصفحي للمجلدات العشرة منه.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: قالاً.. في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): رسول الله . . بدلاً من النبيّ صلوات الله عليه وآله وسلم .

<sup>(</sup>٦) لاتوجد في نسخة (ر): إلى السهاء.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف): بعثتهم.

<sup>(</sup>٨) من قوله: بعثوا.. إلى هنا لايوجد في مطبوع الكتاب.

<sup>(</sup>٩) من قوله: فقال . . إلى هنا لا يوجد في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): والإقرار.. بدلاً من: وعلى الإقرار.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد: على ٰ.. في نسخة (الف) و(ر).

<sup>(</sup>١٢) ولاحظ: شواهد التنزيل: ١٤٦/١ و ١٥٢/٢، حلية الأولياء: ٢٧/٣ مع اختلاف يسير، ذخائر العقبي: ٦٩، فردوس الأخبار: ٤١٤/٥ حديث ٨٥٩٣، الرياض النضرة: ١٧٢/٢، ينابيع المودّة: ٩٧/٢٥، تفسير غرائب القرآن بهامش تفسير الطبري: ٩٧/٢٥، فرائد السمطين: ١٨٢٨ و ٢٣٥، المناقب المرتضوية: ٤٣، المناقب للخوارزمي: ٢٢٠،

الأدلة على إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام .....١٣٩

وهذا إقرار من علماء السنّة أنّ الأنبياء بُعثوا على الإقرار بنبوّة محمّد وولاية عليّ صلوات الله عليهما، ثمّ يجعلون الولاية لغيره (١) فقد خالفوا الله في ذلك ورسوله (٢) وخالفوا جميع الأنبياء (٣).

الخامس (٤): قوله تعالى: ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُودِهِم دُرِّيَّتُهُم..(٥) ﴾ (٦).

من كتاب الفردوس (٧) لابن شيرويه \_من علماء السنة \_ يرفعه (٨) إلى حُذيفة [بن] اليمان (٩) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لو يعلم الناس متى سُمّي على الله عليه أمير المؤمنين ما أنكروا فضله.. سُمّي أمير المؤمنين وآدم (١١) بين الماء والطّين، وقال تعالى: ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ٩٦ وقال: ولم نكتبه إلا عن [ابن] مظفر،
 وهو عندنا حافظ ثقة مأمون.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف): في غيره.

<sup>(</sup>٢) كلمة: ورسوله.. مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) جاءت العبارة في الطبعة الحجرية هكذا: فقد خالفوا جميع ذلك، وخالفوا الأنبياء..

<sup>(</sup>٤) في نسحة (ألف) والطبعة الحجرية: ومنها.. بدلاً من: الخامس.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: وذرّيّتهم.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (٧): ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) فردوس الأخبار ٣ / ٣٩٩ حديث ٥١٠٤.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): رفعه.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): اليماني.

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): علياً، وهو سهو.

<sup>(</sup>١١) سقطت من نسخة (ألف) كلمة: وآدم.

١٤٠ ..... إلزام النواصب

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قُالُوا بَلَىٰ ﴾ (١) قال الله تعالى (٢): «أنا ربّكم، ومحمّد نبيّكم، وعليٌّ أميركم » (٣).

هذه شهادة علماء السنّة [ب] أنّ الله تعالى أخذ ميثاقه على (٤) بني آدم في الذّرّ (٥): «أنّ عليّاً أميركم (٦)»، وهم يجعلون الأمير غيره، فقد خالفوا ما أخذ (٧) الله علمهم.

السادس (٨): قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدُّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ (٩).

روى أحمد بن حنبل (۱۰) بإسناده إلى ابن عباس و (۱۱) ابن أبي ليلى قالا (۱۲): قال رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب بن موسى النّجار مؤمن آل يس الذي قال: ﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ (۱۳)، وحـزقيل

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف (۷): ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) جاء في الطبعة الحجرية لفظ الجلالة بدون تعالى، وعكس في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) ولاحظً: المناقب لابن المغازلي: ٢٧١ حديث ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: من ، بدلاً من : على .

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: في الذَّرّ، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): أميرهم.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): ما أخذه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: ومنها.. بدلاً من السادس.

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد (٥٧): ١٩.

<sup>(</sup>١٠) فضائل على بن أبي طالب عليه السلام : ١٣٠ حديث ٧٠ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>١١) لم يرد قوله: ابن عباس و.. في نسخه نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>١٢) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): قال، بدلاً من: قالا.

<sup>(</sup>۱۳) سورة يس (۳٦): ۲۰.

الأدلة على إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام .....١٤١

مؤمن آل فرعون الذي قال: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ﴾ (١)، وعليّ بن أبي طالب، وهو أفضلهم »(٢).

ونحوه رواه الفقيه ابن المغازلي<sup>(۳)</sup> الشافعي<sup>(٤)</sup>، وابن شيرويه صاحب كتاب الفردوس<sup>(۵)</sup>.

وقال الرجل الكتابي الذي (٢) هداه الله إلى دين (٧) الإسلام: إني لأعجب من علماء السنة كيف يروون أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام أفضل الصدّيقين الذين ذكرهم الله في كتابه، ثمّ يجعلون الصدّيق أبابكر، وأنّه أفضل من عليّ عليه السلام ؟!! مع أنّهم لم يستطيعوا أن يرووا آيةً واحدةً تدلّ على صدقه ولا على فضله، وما ذلك إلّا لاتّباع (٨) الهوى، والميل إلى الدنيا، لأنّ شيعة عليّ عليه السلام لا دنيا معهم، و إنّا الدنيا مع شيعة أبي بكر، فمالوا إليها، وأنحّلوه (١) إسماً

<sup>(</sup>٢) سورة غافر (٤٠): ٢٨.

<sup>(</sup>٢) ولاحظ: تاريخ ابن عساكر: ٢٨٢/٢، تـذكرة الخـواص: ٥٥، ذخـائر العـقبى: ٥٦، الرياض النضرة: ١٠٤/٣، تفسير فخر الديـن الرازي: ٧٧/٢٠، شـواهـد التـنزيل: ٢٣/٢ \_ ٢٢٤، مناقب علي عليه السلام للعيني: ١٦، العمدة لابن بطريق: ٢٢٠، كفاية الطالب: ١٦٤، النور المشتعل: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المغازلي في المناقب: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) كلمة: الشافعي، مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) فردوس الأخبار: ٥٨١/٢ حديث ٣٦٨١ باختلاف يسير. أقول: من قوله: ونحوه رواه.. إلى هنا لم يرد في نسخه (ر).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): قال الذي . . إلى آخره .

<sup>(</sup>٧) كلمة: دين، مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: اتباع.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): نحلوه.

غير إسمه، وفضلاً غير فضله! لينالوا من الدنيا رغبتهم، ويقضوا منها شهوتهم. ومثل هذه الآية: ﴿ وَالَّذِى جُاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ ﴾ (١).

روى أبونعيم الحافظ<sup>(٢)</sup> عن مجاهد قال: الذي جاء بالصدق: محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، والذي صدّق به: على بن أبي طالب<sup>(٣)</sup>.

ومثله قول الفقيه ابن المغازلي الشافعي (٤).

وهذه الآية \_كالّتي قبلها \_ في ثبوت الصدق له من جهة الله تعالى<sup>(٥)</sup> بشهادة السنّة (٢) له بذلك (٧).

ويؤكّد ذلك آية التطهير؛ وهي قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهَ لِـيُـذُهِبَ عَــنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (^).

اتّفقت الأمّة علىٰ أنّها نزلت في: عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام (٩).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ( ٣٩): ٣٣.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء؛ ولم أجده في الجلدات العشرة المطبوعة من الكتاب، ولعلها حذفت كأكثر فضائلهم عليهم السلام من كتب القوم: ﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْرَاهِهمْ.. ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وانظر: النور المشتعل: ٢٠٤، شواهد التنزيل: ١٢٠/٢، تاريخ ابن عساكـر: ٤١٨/٢ حديث ٩٣٤، كفاية الطـالب: ٢٣٣، الدّر المـنثور: ٣٢٨/٥، تـفسير البـحر الحـيط: ٤٢٨/٧، تفسير القرطبي: ٢٥٦/١٥، .. وغيرها.

<sup>(</sup>٤) المناقب لابن المغازلي: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: تعالىٰ، في نسخه (ر).

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: التسمية، بدلاً من: السنة.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف)؛ في ذلك.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب (٣٣): ٣٣.

<sup>(</sup>٩) لاحظ: النور المشتعل: ١٧٥، شواهـد التـنزيل: ٩١/٢ ـ ٩٢ حـديث ٦٣٧ و ٧٧٤،

ألا يتعجّب (١) العاقل ويتنبّه الغافل (١)! كيف يروي (١) علماء السنّة أنّه أفضل الصدّيقين.. وأنّه الذي صدّق بالصدّق الذي جاء به محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم..، وأنّ الله قد أذهب عنه وعن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعن إبنيه (٤) الحسن والحسين عليها السلام الرجس ومسن عليه الرجس الكذب ... ثمّ يكذّبونه في دعوى الإمامة، ويكذّبونه بشهادته (٥) لفاطمة عليها السلام، ويكذّبون فاطمة عليها السلام في دعواها مع اعترافهم (١) بأن الله قد أذهب عنها الرجس ؟!! وذلك تكذيب لله (٧) تعالى بتزكيتهم بإذهاب بأن الله قد أذهب عنها الرجس ؟!! وذلك تكذيب لله (٧) تعالى بتزكيتهم بإذهاب

فضائل أهل البيت للمقريزي: ٣٨ ـ ٣٩، مشكل الآثار للطحاوي: ٢/٣٣، المناقب لابن المغازلي: ٣٠١ ـ ٣٠٠ حديث ٣٥٠ ـ ٣٥١، التاريخ الكبير للبخاري: ٢٩٦/ برقم ٢١٧٤، تفسير الثعلبي: ١٢٨ (مخطوط برقم ٩٠٨)، كفاية الطالب: ٥٤، المناقب المرتضوية: ٣٤، الصواعق المحرقة: ١٤٣، تاريخ بغداد: ١٢٦/١ و ٢٦٦٨، و/١٢٦، ١١٦/١١ المعجم الكبير للطبراني: ٣/٦٤ حديث ٢٦٦٦ و ٣٦٦٢، وصفحة ٤٨ حديث ٢٦٦٦، بجمع الزوائد: ١٩٧٩، وصفحة ٤٩ حديث ٢٦٦٦، بجمع الزوائد: ١٩٧١ ـ ١٦٩١ تفسير الطبرى: ٢٦/٦ ـ ٧، أسد الغابة: ٥/١٧٤ و ٢٥١، الدرّ المنثور: ٥/١٩٩ ـ ١٩٩، فضائل عليّ عليه السلام لابن حنبل: ١٩٨، ١٩٩، ١٩٢، مسند أحمد: ٢٥٦، حقوق آل البيت لابن تيميّة: ٢٥، ... وغيرها.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): يعجب، وفي نسخه (ر): أفلا.

<sup>(</sup>٢) لا توجد كلمة: الغافل.. في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية: تروي . . بدون كيف .

<sup>..</sup> (٤) لاتوجد في نسخة (ر): فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وعن ابنيه .. وفيه: وعن ولديه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): ويكذبون شهاته.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد في الطبعة الحجرية: مع اعترافهم، وفيها: بدعواها، كما لا يموجد في نسخة (ألف): في دعواها مع اعترافهم.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع و نسخة (ألف) و(ر): الله.

الرّجس عنهم، ومن كذّب المزكّىٰ فقد كذّب المزكيّ \_وهو الله سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً \_ (١) وهو منزّه عن الكذب (٢)، ومع ذلك يشهدون على أنفسهم أنّهم مسؤولون يوم القيامة عن ولاية عليّ بن أبي طالب [عليه السلام]!!

وروى أبونُعَيْم الحافظ (٣)، عن الشعبي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾ (٤) [قال: ] عن ولاية علي (٥) بن أبي طالب عليه السلام (١).

<sup>(</sup>١) قوله: سبحانه... إلى هنا، لايوجد في المطبوع من الكتاب، وفيه: تعالى.. فقط.

<sup>(</sup>٢) لايوجد في نسخة (ر): وهو منزه عن الكذب، وكذا نسخة (ألف)، وفيها: وهداه الله تعالىٰ عن الكذب..

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء؛ ولم نجده في الجلدات العشرة المطبوعة منه، ولعلهم حذفوه منه كأكثر فضائل أهل بيت العصمة سلام الله عليهم.

<sup>(</sup>٤) سورة الصّافات ( ٣٧): ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: ولايته هو..

<sup>(</sup>٦) المناقب للخوارزمي: ١٩٥، النور المشتعل: ١٩٦، الصواعق المحرقة: ١٤٩، تنفسير الآلوسي: ٢٠٦/٣، ينابيع المودّة: ١١١١/١ باب ٢٧، شواهد التنزيل: ١٠٦/٢، مناقب آل أبي طالب للسروي: ١٥٢/٢، تذكرة الخواص: ٢٦، فرائد السمطين: ١٩٧١و ٢٨٩ وبهذا المعنى جاء في الرياض النّضرة: ١٣٥١/٣، وكفاية الطالب: ٢٤٧ وغيرهما.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد كلمة: كتاب، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) فردوس الأخبار، ولم نجده في طبعة دار الكتاب العربي، وقيل: أنها محسرفة، ولا يسبعد ذلك في مناقبهم عليهم السلام.

<sup>(</sup>٩) الصواعق المحرقة: ١٤٩، نقلاً عن الديلمي.

الأدلة على إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام .....١٤٥

يا ليت شعري! ما يكون جوابهم يوم حسابهم (١١)؟! يشهدون على أنفسهم أنهم مسؤولون (٢) عن ولايته عليه السلام يـوم القيامة، ثمّ يـعرضون عـنه ويتولّون غيره، رغبةً في الدنيا (٣) العاجلة، وزهداً في الآخرة (٤) الآجلة!!

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ ﴾ (٥).

ولنقتصر من الآيات الواردة في حق علي عليه السلام من طريق (٢) الأخصام (٧) بهذا القدر؛ فإن فيه كفاية لمن اعتبر.

米 米 米

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): القيامة، بدلاً من: حسابهم.

<sup>&</sup>quot; (٢) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): أنّه الإمام المسؤول .. بدلاً من: أنّهم مسؤولون، وفي نسخة (ألف) حذفت: عن ولايته عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: الدنيا. في الطبعة الحجرية ، وفي نسخة (ألف): العاجلة . . بدلاً من: الدنيا.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: الآخرة .. في الطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء (٢٦): ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): طرق .. بدل: طريق.

<sup>(</sup>٧) كذا، والظاهر: الخصم، بمعنى المخالف.

نعم يصح كونه: أخصام وأحدها: الخصم، وهو جانب العدل الذي فيه العروة، ويقال أن جانب كل شيء خصم. لاحظ: كتاب العين ٤٩٥/١، ومعجم مقاييس اللغة ١٨٧/٣، وغيرهما.

# الفصل الثاني

في (١) بعض ما أورده السنّة من الأخبار الدالّة على إمامة عليّ ابن أبي طالب [عليه السلام] وعلى عدم صلاحيّة أصحابهم للإمامة

ولقد أوردوا<sup>(۲)</sup> من ذلك<sup>(۳)</sup>؛ الجمّ الغفير الذي لايحصى كثرةً<sup>(٤)</sup>، ونحن نقتصر باليسير<sup>(۵)</sup>؛ لأنّ من لا يعتبر باليسير [ف] هو<sup>(۲)</sup> لاينتفع بالكثير.

روى أخطب خوارزم (٧) \_ من علماء السنّة \_ بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لو أنّ الغياض (٨) أقلامٌ، والبحر مدادٌ،

<sup>(</sup>١) لاتوجد: في .. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢)كذا في نسخة (ألف)، وفي غيرها: أورد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): رواه منهم .. بدلاً من: ولقد .. إلى آخره .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): أكثره.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): على اليسير.

<sup>(</sup>٦) لا توجد في نسخة (ألف) و(ر): هو.

<sup>(</sup>٧) المناقب للخوارزمي: ٢ و ٢٣٥.

<sup>(</sup>٨) الغياض جمع غَيْضة: الشجر الملتفّ. انظر: النهاية: ٤٠٢/٣، لسان العرب: ٢٠٢/٧. وفي الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): الرياض.

الأدلة على عدم صلاحية أصحابهم للإمامة ......

والجنّ حُسّابٌ، والإنس كتّابٌ، ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب»(١).

فن يقول فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مثل (٢) هذا كيف يمكن حصر فضائله؟ ولكن لابدٌ من إيراد اليسير بشيّ من طرق (٣) السنّة ليكون حجّة عليهم.

الأول (٤): ما رواه أخطب خوارزم (٥)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لمّا خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم، فقال: الحمدلله، فقال الله تعالى: «حمدني عبدي، وعزّتي و جلالى لولا عبدان أريد ان أخلقها في دار الدنيا ما خلقتك ».

فقال: «يا الهي! يكونان من مني »(٦)؟ قال: «نعم يا آدم، ارفع رأسك وانظر»، فرفع رأسه، فإذاً مكتوبٌ على العرش: «لا إله إلا الله، محمد

<sup>(</sup>١) أنظر: كفاية الطالب: ١٢٣، فرائد السمطين: ١٦/١، إرشاد القلوب للديلمي: ٢٠٩/٢، حلية الأبرار: ٢٨٥/١، ميزان الإعتدال: ٤٦٦/٣، لسان الميزان: ٥/٦٦، ينابيع المودّة: ٢٥/٢ حديث ٧٠.

<sup>(</sup>٢) في الطّبعة الحجرية بتأخير: فيه ، بعد رسول الله ، ولا توجد: مثل ، في نسخة (ر).

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): من ابراز اليسير من طرف، وفي نسخة (ألف): طريق.. بـدلاً مـن: طرق.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية بدل: الأول: منها.

<sup>(</sup>٥) المناقب للخوارزمي: ٢٢٧.

وجاء في مصادرنا كثيراً كما في بشارة المصطنى: ٨٦، تفسير القمي: ٣٤ ـ ٣٥، الخرائج والجرائح ١٢٦/ ـ ١٢٧ حديث ٢١١، إيضاح دفائن النواصب: ٣٤ و ٣٥، بحار الأنوار ١٠/١٠ ، ١٤١، ١٠٥١ و ١٠/١٧، وكذا ١٠/٢٧ و ١٠/١٠.

٦٠) كذا في المصدر والمطبوع ونسخة (ألف)، وفي الباقي: من أمتي.

رسول الله (۱) نبيّ الرّحمة، عليّ مقيم الحجّة، من عرف حقّ عليّ زكى وطاب، ومن أنكر حقّه لُعن وخاب، أقسمت بعزّتي وجلالي (۱)أن أدخل النار من عصاه ولو أطاعني، وأقسمت بعّزتي أن أدخل الجنّة من أطاعه ولو عصاني (۳) (٤).

انظر إلى هذا الخبرالذي رواه السنّة كيف تضمّن لعن من أنكر (٥) حقّ عليّبن أبي طالب[عليه السلام]، وكيف أقسم الله بعزّته أن يدخل الجنّة من أطاعه، وأن يدخل (١) النار من عصاه.

فإن قالوا: إنّ الذي تقدّم عليه وكذّبه في دعواه الخلافة وشهادته لفاطمة عليها السلام ما أنكر (٧) حقّه ولا عصاه.. فالضرورة قاضية بكذبهم.

وإن قالوا: بل أنكر حقّه وعصاه.. فقد اعترفوا بأنّ الله قد لعنهم، وأنّهم من أهل النار.

الثاني (^): ما رواه البخاري (٩) في صحيحه: أنّ فاطمة عليها السلام أرسلت

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: رسول الله في الطبعة الحجرية من الكتاب، وكذا نسخة ( ألف ).

<sup>(</sup>٢) لم ترد كلمة: وجلالي . . في نسخة (ألف) والمصدر والطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر) والمصدر بتقديم وتأخير للجنّة على النار.

<sup>(</sup>٤) وأنظر: ينابيع المودّة: ١١/١، مناقب ابن شاذان: ١٠٩ المنقبة الخمسون، ارشاد القلوب للديلمي: ٢١٠/٢، وراجع المزيد من مصادره إلى إحقاق الحق: ١٤٤/٤، تاريخ بغداد المديلمي: ١٧٣/١١، ١٧٣/١، مسند أبي يعلى ٢٥٦/٧، فردوس الأخبار ٤١٠/٤ حديث ٢٧١٠ وغمرها.

<sup>(</sup>٥) لايوجد في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): لعن من انكر.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية في الموردين بدلاً من: يدخل: إدَّخال، وكذا في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) العبارة في الحجرية هكذا:.. عصاه، وفي شهادته لفاطمة عليها السلام إن قالوا ما أنكر.. وفي نسخة (ألف): في شهادته.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف) بدلاً من الثاني: ومنها.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٩٦/٤، ومثله في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير حديث ٣٣٠٤.

الأدلة على عدم صلاحية أصحابهم للإمامة .....١٤٩

إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها صلوات الله عليه وعليها، ممّا أفاء الله عليه من المدينة من فدك ومابق من خمس خيبر، فقال لها(۱): إنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] قال: «نحن معاشر الأنبياء لانورّث ما(۱) تركناه صدقة» وإنّما يأكل آل محمّد من هذا المال، وإنّى والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه [وآله] عن حالها التي كانت (۱) عليه.. فأبي (١) أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فجردت (٥) عليه في ذلك وهجرته (١) ولم تكلّمه حتى توفّيت (٧): وأوصت أن تدفن ليلاً حتى توفّت (٨)، وعاشت بعد أبيها صلوات الله عليه ستة أشهر، فلمّا توفيت (١) دفنها بعلها أمير المؤمنين عليه السلام (١٠) ليلاً ولم يأذن لأبي بكر، وصلى عليها أمير المومنين (١١).. وذكر البخاري هذا الحديث (١٢) بعينه في

<sup>(</sup>١) لاتوجد: لها، في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): فما، وفي الطبعة الحجرية: وما.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: وكانت، في المطبوع من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): وأبيٰ.

<sup>(</sup>٥) كذا، ولعلَّها: فوجدت، وجاء على هامش نسخة (ألف): خ. ل: فغضبت.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: فهجرته، وفي نسخة (ألف): فجردت فاطمة عليها السلام على أبي بكر في ذلك وهجرته.

<sup>(</sup>٧) لآيوجد في مطبوع الكتاب: فجردت عليه في ذلك ... ولم تكلّمه حتى توفّت .. ولعلّها: توفّيت .

<sup>(</sup>٨) من قوله: وأوصت أن تدفن .. إلى هنا لايوجد في نسخة ( ألف ) و( ر ) .

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): توفّت.

<sup>(</sup>١٠) لا يوجد في نسخة (ر): بعلها، كما لا يوجد في المطبوع من الكتاب: أمير المؤمنين عليه السلام.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): ولم يأذن أبا بكر للصلاة عليها.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ر): الخبر، بدلاً من: الحديث.

١٥٠ .....الزام النواصب

موضع آخر<sup>(۱)</sup>.

فلينظر العاقل المنصف إلى هذا الخبر وما تضمّن من الاشياء القبيحة التي لا يليق (٢) في حقّ الرسول ولا في (٣) حقّ أهل بيته الَّذِينَ اَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِجْسَ وَطَهّرَهُم تَطهيراً؛ من وجوه (٤):

أوّها: أنّه تضمّن مخالفة النبيّ عليه الصلاة والسلام فيا أمر الله تعالى في (٥) قوله: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾ (١) فلم ينذر عليّا ولا فاطمة، ولا ولديها، ولا عسمّه العباس، ولا أولاده، ولا أحداً من الصحابة، ولا عرّفهم أنّه لا (٧) يورّث، وما تركه يكون (٨) صدقةً، ولا (١) يعرّف غير أبي بكر وحده.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ٩٦/٤ و ٢٥/٥، حديث المتن ملفّق من هذين الحديثين مع اختلاف يسير [٤/٤٠٥ حديث ١٦٥٥ و ٢٥٢/٥ حديث ١٠٥٤ و ١٠٥٨ حديث ١٥٧٤ و ١٥٨٠ محيح مسلم: ١٠٥٠٣ حديث ١٧٥٩، طبقات ابن سعد: ٢١٥/٣ و ٢٦٨٠، فتوح البلدان: ٤٤ ـ ٤٦، البداية والنهاية: ٤/٣٠ و ٢٤٩/٥ و ٢٤٩ و ٢٨٥ و ٢٨٠، سنن البيهق: ٢/٠٠٣ باختلاف يسير، مشكل الآثار للطحاوي: ٢/٧١، مسند أحمد: ١/٦ و ٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٦/٦، الملل والنحل: ٢١/١، الإمامة والسياسة: ١٨٤٥، وراجع المزيد عنه إلى إحقاق الحق: ١/٤٥، ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذا، والظاهر: لا تليق.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: في، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ر) و(ألف) قوله: من وجوه.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: مخالفة النبيّ أمر الله في..

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء (٢٦): ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) لا توجد: لا، في نسخة (ألف)، ولها وجه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف): تكون ما لا يوجد.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف) و(ر): ولم.

الأدلة على عدم صلاحية أصحابهم للإمامة .....١٥١

ثانيها (١): أنّه تضمّن عدم شفقة الرسول على أهل بيته وأقاربه؛ فلم يعرّفهم أنّه صلّى أنّهم لا يستحقّون في ميراثه شيئاً، وتركهم يطلبون ما لا يستحقّون، مع أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان عظيم الشفقة على الأباعد، حتى (٢) قال الله تعالى في حقّه: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفاً ﴾ (٣).

ثالثها(٤): أنّه تضمّن كذب أبي بكر، لأنّه حَلَف أن (٥) لا يغير ما (٢) كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد روى الحُمَيْدي في الجمع بين الصحيحين (٧): أنّ أبابكر كان يقسّم الخمس (٨) نحو قسمة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم غير أنّه ما كان يعطي قرابة النبيّ عليه [وآله] والسلام مثل ما كان الرسول يعطيهم (١). وهذا تغيير، مع أنّه حلف أن لا يُغيّر شيئاً (١٠)، فقد غير وكذب بيمينه (١١).

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): الثاني.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: حتّى، في نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (١٨): ٦.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): الثالث.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: أن في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): شيئاً، بدلاً من: ما.

<sup>(</sup>٧) الجمع بين الصحيحين . . ولا نعلم بطبعه ، لاحظ : سنن أبي داود ١٤٥/٣ «باب مواضع الخمس » ، سنن البيهتي ٣٢٤/٦ «باب سهم ذوي القربي » ، مسند أحمد ٨٣/٤ ، بجمع الزوائد ١٤٥/٥ .

<sup>(</sup>٨) لايوجد: الخمس، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): يعطيهم النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد: شيئاً، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): في بمينه.

١٥٢ ..... إلزام النواصب

ورابعها<sup>(۱)</sup>: أنّه تضمّن أنّه أغضب فاطمة عليها السلام حـتى هـجرته إلى حين<sup>(۲)</sup> توفّيت، وأغضب الله ورسوله وعليّ بن أبي طالب عـليهـا السـلام في حقّها..

أمَّا أَنَّه أغضب عليًّا وفاطمة؛ فهو شيء لايستطيع أحد إنكاره.

وأمّا أنّه أغضب الله ورسوله؛ فلما رواه أحمد بن حنبل في المسند<sup>(٣)</sup> قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «النظر إلى وجهك يا عليّ! عبادة، أنت<sup>(٤)</sup> سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة، فمن<sup>(٥)</sup> أحبّك فقد أحبّني، وحبيبي حبيب الله، وعدوّك عدّوي. وعدوّي عدوّ الله تعالى<sup>(٢)</sup>، الويل لمن أبغضك. الويل لمن بغضك. الويل لمن بغضك.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: الرابع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): حتىّ بدلاً من: إلى حين.

<sup>(</sup>٣) فضائل عليّ بن أبي طالب عليه السلام لابن حنبل: ١٤٧ حديث ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): ياعليّ.. بدلاً من: أنت.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): يا عليِّ من، بدلاً من: فمن.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: تعالى، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد جملة: الويل لمن يغضبك . . في نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف) تكرّر قوله: الويل لم. بغضبك .

<sup>(</sup>٨) الحديث ملفّق من عدّة أحاديث، والظاهر أنّه رحمه الله أخذه حـرفيّاً عـن شرح نهــج البدخة لابن أبي الحديد ١٧١/٩. قال ابن أبي الحديد بعد نقله الخبر: رواه أبو عــبدالله أحمد في المسند وغيره، ورواه في كتاب فضائل عليّ ورواه أكثر المحدّثين.

لاحظ: المناقب للخوارزمي: ٦٦، ٨٨، ٢٦٠، الرياض النضرة ١٢٢/٣، تهديب التهذيب ١٧٩/١، البداية والنهاية ٣٥٥/٧، بحسمع الزوائد ١٧٩/٣ و ١٨٨٨ و ١٣٢ \_ ١٣٣، تاريخ بغداد ٤١/٤، تذكرة خواص الأمّة: ٤٨ نقلاً عن الطبراني في أوسطه، تاريخ

أُنظروا رحمكم الله (١) إلى هذا الخبر المنقول (٢) عن أحمد بن حنبل \_أحد الأئمة الأربعة (٣) \_ونقله الخوارزمي أيضا في كتاب المناقب (٤) \_وهو من أفضل (٥) علماء السنة \_... كيف تضمّن أنّ حبيب عليّ حبيب رسول الله، وحبيب رسول الله عدوّ الله؟! حبيب الله، وعدوّ عليّ عدوّ رسول الله عدوّ الله؟!

ابن عساكر ترجمة علي عليه السلام ٢٣١/٢، ينابيع المودّة ٢٧٢٧، فردوس الأخبار ٥/٤٤ حديث ٧١١٧ و٧١١٨ عن ٣٢٤/٥ حديث ٢٠١٥ و٧١١٨ عن عدة مصادر في هامشه و. والمستدرك على الصحيحين للحاكم ١٣٨/٣ حديث ٢٣٨. وقد فصّل مصادره محقق إحقاق الحق: ٣٤٤/٦ ـ ٤٣٤ ـ ١١٠ / ١١٠.

قال الحاكم: الحديث صحيح على شرط الشيخين، والراوي أبو الأزهر ثقة، وإذا تفرد الثقة بحديث فهو \_ على أصلهم \_ صحيح.

سعت أبا عبد الله القرشيّ يقول: سعت أحمد بن يحيى الحلواني يقول: لمّا ورد أبو الأزهر من صنعاء وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث أنكره يحيى بن معين، فلمّا كان يوم بحلسه قال في آخر الجلس: أين هذا الكذّاب النيسابوري الذي يذكر عن عبدالرزّاق هذا الحديث؟!! فقام أبو الأزهر فقال: هوذا أنا.. فضحك يحيى بن معين من قوله وقيامه في المجلس فقرّبه وأدناه، ثمّ قال له: كيف حدّثك عبدالرزّاق بهذا ولم يحدّث به غيرك؟ فقال: اعلم يا أبا زكريّا! أني قدمت صنعاء وعبدالرزّاق غائب في قرية له بعيدة ، فخرجت الميه وأنا عليل، فلمّا وصلت إليه سألني عن أمر خراسان، فحدّثته بها، وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء، فلمّا ودّعته قال لي: قد وجب عليّ حقّك، فأنا أحدّثك بحديث لم يسمعه منيّ غيرك. فحدّثني والله والله والله .. بهذا الحديث لفظاً، فصدّقه يحيى بن معين واعتذر

انظر: المستدرك للحاكم: ١٣٨/٣ ذيل حديث ٢٣٨.

- (١) لاتوجد كلمة: رحمكم الله، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).
  - (٢) لاتوجد كلمة: المنقول في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.
    - (٣) في نسخة (ر): أحد أئمّتهم الأربع.
    - (٤) المناقب للخوارزمي: ٦٦، ٨٨، ٢٦٠.
    - (٥) لاتوجد في نسخة (ر)كلمة: أفضل.

فا ظنّكم فيمن أزاله عن مقامه، وتولّى على مُلك (١) ابن عمّه (٢)، وضرب زوجته بنت رسول الله سيّدة نساء العالمين، وهمّ بإحراق بيتها، ومنعها إرثها من أبيها (٣) حتى أدّى ذلك إلى سبي بناتها وقتل أولادها، فهل ذلك حبيب عليّ وصديقه أو بغيضه (٤) وعدوّه (٥)؟!

فن زعم<sup>(۱)</sup> ذلك: أنّه حبيبه وصديقه (۱)؛ فقد قال المحال، واتّبع الضلال، لشهادة (۱) العقول، مع (۱) أنّ ذلك لو فعله الأخ بأخيه، و(۱) الولد بأبيه لحصلت الغضاضة (۱۱) بينهما إلى يوم القيامة.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: تلك، بدلاً من: ملك.

<sup>(</sup>٢) أى: ملك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الخلفاء: ١٢، شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ٥٦/٢ و ١٧/٢٠ و ٢٠٢/٣ و ٢٠٢/٣ انظر: تاريخ الطبري: ٣٠٠ مروج الذهب: ٨٦/٣، تاريخ الطبري: ٣٠٠/١ أحداث سنة الحادي عشر، العقد الفريد: ١٢/١ حديث السقيفة، الملل والنحل: ١٣٨٠/٧ عند ذكر فرقة النظاميّة، صحيح البخارى: ١٦/٤ و ٢٥/٥، صحيح مسلم: ١٣٨٠/٣ حديث ٢٥/٥، الإمامة والسياسة: ١٤.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: نقيضه، بدلاً من: بغيضه.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد جملة: أو بغيضه وعدوّة.. من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): قال، بدلاً من: زعم، وجماءت عملى نسخة (ر) نسخة بدل: وقال.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: أنه حبيبه وصديقه.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): بشهادة.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد: مع، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): أو، بدلاً من الواو.

<sup>(</sup>١١) في الطبعة الحجرية: الفضاضة، وفي نسخة (ر): العداوة.

الأدلة على عدم صلاحية أصحابهم للإمامة ................... ١٥٥

ومن قال: إنّه بغيضه (١) وعدوّه \_كها هو معلوم بالضرورة \_ فقد شهد عليه بأنّه عدوّ الله وعدوّ رسوله، فقد شهدوا على أنفسهم أنّ أصحابهم (٢) أعداء الله وأعداء رسوله، وأنهم استحقّوا الويل على لسان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، في قوله لعليّ عليه السلام: «الويل لمن أبغضك..» في الحديث المتقدّم (٣). وقال الله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (١٤)(٥).

ويـــؤكّد ذلك مــا رواه مســلم<sup>(٦)</sup> في صــحيحه<sup>(٧)</sup> ـ في مــوضعين ـ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال<sup>(٨)</sup>: «فاطمة بضعة منيّ من أغضبها فقد أغضبني»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: نقيضه، بدلاً من: بغيضه.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: أصحابهم .. في الطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٣) من قوله: في قوله.. إلى هنا لايوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) من قوله: وقال الله . . إلى هنا لايوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) سورة ص ( ٣٨): ٢٧.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): البخاري، وهو صحيح، وقد ورد في كتاب المناقب منه حديث ٣٤٣٧، ومثله ٣٤٨٣، وقريب منه حديث ٣٤٥٠.

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم: ٤ / ۱۹۰۳ حدیث ۹۶.

صلى الله عليه وآله (٨) لاتوجد: قال، في الطبعة الحجرية، وفي نسخة (ر): قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إن ..

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف): يؤذيني ما يؤذيها.. بدلاً من: من أغضبها فقد أغضبني اولاحظ: صحيح البخارى ٢٦/٥ و ٣٦، خصائص النساتي: ٢٤٦ حديث ١٣٥، كنز العال ١٢/١٢، مصنف ابن أبي شيبه ١٢٦/١٢، مصابيح السنة للبغوي ١٨٥/٤ حديث ٤٧٩٩، كفاية الطالب: ٣٦٥ حديث ١٠٢٩، فضائل ابن شاهين: ٤٢ حديث ٢٢، مشكاة المصابيح ١٧٣٢/٣ حديث ٦١٣٠، المعجم الكبير للطبراني ٤٠٤/٢٢ حديث مشكاة المصابيح ١٧٣٢/٣ حديث ٦١٣٠، المعجم الكبير للطبراني ٤٠٤/٢٢ حديث

١٥٦ ..... إلزام النواصب

وروى البخاري في صحيحه (١): أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم قال: «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يُؤذيها »(٢).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين هذين الحديثين، وروى صاحب الجمع بين الصحاح الستّة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إن فاطمة بضعة منى، فمن أغضبها فقد أغضبنى »(٣).

فقد شهد مسلم والبخاري وصاحب الجمع بين الصحيحين وصاحب الجمع

<sup>⇒</sup> ۱۰۱۲ و ٤٠٥ حديث ١٠١٣، المستدرك على الصحيحين للحاكم ١٥٩/٣.

قال المناوي في فيض القدير: استدلّ السهيلي على أنّ من سبّها كافر لاّنه يغضبها، وأنّها أفضل من الشيخين، وقال الشريف السمهودى: ومعلوم أنّ أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه، وقال ابن حجر: وفيه تحريم أذى من يتأذّى المصطفى بتأذّيه فيكونون منه في حقّ فاطمة شىء فتأذت به، فالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يتأذّى بشهادة هذا الخبر، ولاشىء أعظم من إدخال الأذى عليها من قبل وُلدها...

وانظر: فيض القدير ٢٠١/٤، سنن أبي داود ٢٥٥٨/، سنن ابن ماجة ٣٤٦/١، سنن البيهق ٧/٧٠، و ٢٠١/١، كنز العيال ١٠٧/١٢ حديث ٣٤٢١٥، تفسير فخر الدين الرازي ١٦٧/١٤ ذيل آية المودّة، حلية الأولياء ٤٠/٢.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۷۷/۷، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث ٤٤٨٣، وسنن الترمذي كتاب النكاح حديث الترمذي كتاب المناقب حديث ٢٨٠٢ و ٢٠٨٤، سنن أبي داود، كتاب النكاح حديث ١٩٨٨ مسنن أبن ماجة، كتاب النكاح حديث ١٩٨٨ مسند أحمد ٥/٥ و ٣٢٨، الجامع الصحيح للترمذي ١٩٨٨ حديث ١٩٩٨ (كتاب المناقب)، المستدرك على الصحيحين للحاكم ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) جاءت الروايتان في نسخة (ر) و(ألف) مشوشتين ومقلوبتين هكذا:.. ويؤكد ذلك ما رواه البخاري في صحيحة في موضعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: «إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها». وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فاطمة بضعة منى من أغضبها فقد أغضبني».

<sup>(</sup>٣) جاءت زيادة في نسخة (ألف): ومن أغضبني فقد أغضب الله.

الأدلة على عدم صلاحية أصحابهم للإمامة .....١٥٧

بين الصحاح الستة وغيرهم (١) من علماء السنة: أنّ من أغضب ف اطمة علمها السلام و آذاها فقد آذى أباها وأغضبه، ويشهدون ويصححون أنّ أبابكر أغضبها و آذاها، وهجرته إلى أن ماتت، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُؤذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ (٢).

فقد شهدوا أنّ الله تعالى قد لعن صاحبهم الذي آذى فاطمة وأغضبها، وآذى أباها وأغضبه، وآذى الله بإيذائها، ومع ذلك أنّهم (٣) ينكرون على الشيعة أنّهم يلعنون..! أيها أعظم (٤)؟! لعن البشر الذي أنكروه، أو لعن الله الذي أثبتوه؟!! وذلك من جملة العدوان والعمى (٥) الذي ارتكبوه.

وأصرح من ذلك ما رواه أخطب خوارزم في كتاب المناقب وهو من أعيان علماء (٢) السنّة عن أبي ذر رحمه الله ، الذي رووا (٧) عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال في حقّه (٨): «ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» (٩).

<sup>(</sup>١) لا يوجد من قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. إلى هنا في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف)، وفيها: وغيره .. بدل: وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ( ٣٣): ٥٧.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: أنّهم في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبعة الحجرية: وفي غيرها: دائمًا أعظم...

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: والعميُّ . . في المطبوع من الكتاب، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: علماء .. في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: رواه.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: في حقه أنَّه قال فيه..

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح للترمذي ٦٦٩/٥ حديث ٢٨٠١ و ٢٨٠٢، سنن ابن ماجة: ٥٥

قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من ناصب (١) عليّاً الخلافة بعدى فهو كافر، وقد (٢) حارب الله ورسوله (r).

أنظروا إلى هذا الخبر المرويّ عن علمائهم عن الموصوف على لسان الصادق الأمين (٤) أنّه قال: ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء أصدق منه.. \_ كيف تضمّن النصّ الصريح \_ الذي لا يحتمل (٥) تأويل \_ بكفر من ناصب (٦) عليّاً الخلافة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ وأنّ فاعل ذلك يكون (٧) قد حارب الله ورسوله.

وأعجب من ذلك أنّهم بعد شهادتهم على أصحابهم (١) بالكفر، وشهادتهم بلعن الله لهم يتولّونهم وينكرون على الشيعة مخالفتهم وسبّهم، مع أنّ الشيعة لم يصرّحوا بما صرّح به أصحابهم من كفرهم ومحاربتهم لله (١) ورسوله،

حديث ١٥٦، مسند أحمد ١٦٣/، ١٧٥، ٢٢٣ و ١٩٧/، الاستيعاب ٢٣٦٦، ٣١٦٠، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ١٧٥٧/٣ حديث ٢٢٢٩، كنز العال ١٤٢/١١ حديث ٢٢٢٩، كنز العال ٢٤٢/١١ حديث ٢٣١٢٢،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف): غاصب.. بدلاً من: ناصب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): بالخلافة . . . فقد .

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن المغازلي ٤٥ حديث ٦٨، وراجع إحقاق الحق ٢٥٤/٤ \_ ٢٥٦ و ٣٣١/٧، ولم نعثر على الحديث في المناقب للخوارزمي.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.. بدلاً من: الصادق الأمين ..

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية : يحتاج إلى .. بدل من : يحتمل .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): غاصب .. بدلاً من: ناصب .

<sup>(</sup>٧) لايوجد: يكون.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: عليهم.. بدلاً من: على أصحابهم.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): الله.

الأدلة على عدم صلاحية أصحابهم للإمامة .....١٥٩

ولعن الله لهم، ولكنّ الشيعة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وما ذنب الشيعة إذ فارقوا أثمّة شهدت أصحابهم عليهم بالكفر؟! ومحاربة الله تعالى (١) ورسوله لهم (١)؛ وتابعوا إماماً شهدت (١) أعداؤه له بمحبّة الله ورسوله، وعداوة الله ورسوله لعدوّه، وأنّ الله تعالى (٤) قد طهره من الرّجس، وأنّهم مسؤولون عن ولايته يوم القيامة \_كها روينا عنهم فيما تقدّم \_، وشهدوا له أنّ الرسول قال في حقّه: «لو أنّ الغياض أقلام، والبحر مداد، والجنّ حُسّاب، والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل عليّ عليه السلام» (٥) والذي تابع (١) عليّاً وأولاده المعصومين اختار (٧) الآخرة على الدنيا، والذي تابع (٨) غيره اختار الدنيا على الآخرة: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظُلَمُوا أَيّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (١).

ولنقتصر في هذا الباب على الذي أثبتناه عنهم، ففيه كفاية لمن كان (١٠) له من الله عناية، فيا بعد (١١) شهادة أصحابهم عليهم بالكفر ولعن الله لهم؛

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: تعالى، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: لهم، في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف) و(ر): شهد.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: تعالى ، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) راجع الهامش رقم من صفحة .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): بايع .. بدلاً من: تابع.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): إستخار.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف): بايع .. بدلاً من: تابع.

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء (٢٦): ٢٢٧.

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد: كان، في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): فإن . . بدلاً من: فما بعد .

١٦٠ ..... إلزام النواصب

شيء (١) أعظم من ذلك يستدل به أحد (٢) على بطلان خلافتهم وإثبات خلافة علي وأولاده عليهم السلام، لكن (٣) لابد من مزيد شيىء مما أورده السنة من مثالب أصحابهم التي أقل قليل منها يدل على عدم صلاحية م للخلافة (٤)، ولنقتصر من ذلك على اليسير كها هو عادتنا.

米 米 米

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: شيء في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): من أن يستدل أحد.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية واو، بدلاً من: لكن، وقد حذفت من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف): صلاحيّة الخلافة.

# باب

## [الصحابة في نظر العامة]

في مثالب(٢) الصحابة من كلام علماء السنة.. وقد نقل أتباعهم من ذلك شيئاً كثيراً؛ حتى أنّ هشام بن محمّد بن (٢) السّائب الكلبي (٤) من أعيان علماء السنة صنف كتاباً في مثالب الصحابة، ولم يذكر لعليّ عليه السلام ولا لأولاده عليهم السلام مثلبةً واحدةً تدلّ على نقص(٥) في أنسابهم ولا في أفعالهم، ونحن نذكر شيئاً يسيراً من ذلك ليدلّ على ما هناك(١).

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة (باب) في نسخة (ر)، وجاء الكلام متصلاً.

<sup>(</sup>٢) المثالب: العيوب، الواحدة مثلبة، انظر: صحاح اللُّغة: ١ / ٩٤ مادة ( ثلب ).

<sup>(</sup>٣) حذفت كلمة: بن ، من الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٤) هو أبوالمنذر المورخ النسابة العالم بأيام العرب وأخبارهم ـكأبيه ـالمتوفئ سنة ٢٠٤ هـ، كثير التصانيف وفي مذهبه خلاف، انظر عنه: تاريخ بغداد ٤٥/١٤، وفيات الأعيان ٢/١٩٥١، الذريعة ٣٢٣/١، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من الكتاب: نقض.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: ليدل على ما هناك، في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

## فصول(١)

## في بعض ما ورد في أنسابهم

### الأوّل(٢):

في نسب أبي (٣) بكر بن أبي قحافة: أجمع أهل السير والنسّابون (٤) أنّ أباقحافة كان أجيراً لليهود يُعلّم أولادهم، وقد تعجّب أبوه \_ أبوقحافة (٥) \_ يوم بُويع ابنه أبوبكر (٦) للخلافة، فقال: كيف ارتضىٰ (٧) الناس بإبني مع حضور بنيهاشم؟! قالوا: لأنّه أكبر الصّحابة سنّاً، فقال: والله أنا (٨) أكبر منه (٩)..

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: فصل، وفي نسخة (ر): باب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): القول.. بدلاً من: الأوّل.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الحجرية ونسخة (ألف): في نسب أبي.. وفسيها: أبسو.. ولعسلّها أولى، إذ لم يتعرّض إلى نسبه بل حسبه، فلاحظ.

<sup>(</sup>٤) لا يوجد في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): والنسابون.

<sup>(</sup>٥) كلمة: أبوه أبوقحافة، مزيدة في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: أبوبكر، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع من الكتاب: ارتضت.

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( ر ): أنا والله . .

<sup>(</sup>٩) الصواعق المحرقة لابن حجر: ١٣ مع تفاوت يسير، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٥٦/١.

نسب عمر .....

فهذا يدلّ على بطلانه و(١) انحطاطه عن مرتبة الخلافة، كما لا يخفي (١).

### الثاني (٣):

في نسب عمر بن الخطّاب: روى هاشم بن (٤) محمّد بن (٥) السائب الكلبي (٢) في كتاب المثالب وهو من علماء السنّة وقال (٧): كانت صهّاك أمةً حبشيّة لهاشم بن عبد مناف (٨)، فواقع (١) عليها نفيل بن هشام، ثمّ واقع عليها (١٠) عبد العزيز بن رباح (١١) فجاءت بنفيل جدّ عمر بن الخطّاب (١٢).

فانظروا \_ رحمكم الله(١٣) \_ إلى نقلهم عن إمامهم \_ المرضيّ (١٤) عندهم \_ أنّ

<sup>(</sup>١) لا يوجد: بطلانه و . . في نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٢) لا توجد: كما لا يخني .. في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): القول.. بدُّلًّا من: الثاني، ولا توجد في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: هاشم بن.. في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف)، وجاء على نسخة (ر) نسخة بدل: هشام، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: بن.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: الكلبي . . في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٧) لاتوجد كلمة: قال . . في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) لاتوجد حبشيّة \_الأولى \_، في نسخة (ر) وجاءت هنا: أمه حبشيّة.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف): فوقع.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): وقع عليها أبونفيل بن هشام ثمّ فوقع عليها.. وفي نسخة (ألف): وقع... بدلاً من: واقع.

<sup>(</sup>١١) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف) و(ر): رياح.

<sup>(</sup>١٢) المثالب للكلبي: ٨٨، ورواه ابن شهر آشوب في كتابه المثالب أيضاً، وكلاهما لم يطبعا، انظر ما جاء في بحار الأنوار ٩٨/٣١.

<sup>(</sup>١٣) لاتوجد: رحمكم الله .. في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف)، وفيهما: أنظروا.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: المرتضىٰ، بدلاً من: المرضيّ.

جدّته صهّاك أمة حبشية (١) لهاشم (٢) وهي زانية، وجدّه نفيل من الزنا، ثمّ يقدّمونه (٣) على بني هاشم ملوك الجاهليّة والإسلام، وهو ابن أمتهم الزانية، فهل هذا (٤) يليق في العقول أو يرضىٰ به الله ورسوله (٥)؟!!

وروى ابن عبدربه في كتاب العقد<sup>(٦)</sup> وهو من علماء السنة \_ في استعمال عمر ابن الخطّاب لعمرو بن العاص في بعض ولايته، فقال عمرو بن العاص<sup>(٧)</sup>... قبّح الله زماناً عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب، والله إنّى لأعرف الخطاب يحمل (٨) حزمة من الحطب<sup>(٩)</sup> وعلى رأس<sup>(١١)</sup> ابنه مثلها، وما منهما إلّا من نمرة (١١) لاتبلغ رُسْغَيه (١٢).

<sup>(</sup>١) كلمة: حبشيّة .. مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٢)كذا في نسخة (ر)، وفي غيرها: هاشم.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية: يقدّم، وفي نسخة (ألف): تقدّم.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع الكتاب: فهذا، بدلاً من: فهل هذا.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: والرسول.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: بن العاص، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف): يعمل.

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ: حطب.

<sup>(</sup>١٠) زيادة كلمة: رأس، من نسخة (ر)، ولا توجد في المصدر.

<sup>(</sup>١١) النَّمِر - بفتح وكسر - : بردعة من صوف تلبسها الأعراب. انـظر: القــاموس الحــيط: ١٥٤/٢، الصحاح: ٨٣٨/٢.

<sup>(</sup>١٢) لاتوجد في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: وما منهما.. إلى هينا، وفي نسخة (ر) مشوّشة. والرسغ هو مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم.. لاحظ: القاموس المحيط: ١٠٦/٣، مجمع البحرين: ٩/٥ وغيرهما.

نسب عثان بن عفّان .....نام عثان بن عفّان بن عفّان بن عثان بن ١٦٥

قلت (١): قبّح الله قوماً قدّموا مَن هذا شأنه على مواليه بني هاشم مملوك الجاهليّه والإسلام في ألّوم منه، كما قيل في ذلك (شعراً)(٢):

زنت صهّاك بكلّ علج مع علمها بالزنا حرام فلا تلمها على زناها فا على مثلها مُلام<sup>(٣)</sup> فلا تلمها ولمُ زناها يسزعم أنّ ابنها إمام

#### الثالث (٤):

في نسب عثمان بن عفّان: روى هشام بن<sup>(ه)</sup>محمّد بن السّائب الكلبي أيضاً<sup>(١)</sup> قال<sup>(٧)</sup>: وممّن كان<sup>(٨)</sup> يُلعب به ويُفتحل به عفّان<sup>(٩)</sup>، أبو عثمان.

وقال(١٠٠): وكان يضرب بالدُّفّ!

فمن كان أبوه هذا، أيصلح للخلافة (١١)؟!

<sup>(</sup>١) لاتوجد في نسخة (ر): قلت.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ر): كما قيل في شعر.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد هذا البيت في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): القول. بدلاً من: الثالث.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: هشام بن . . في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٦) لاتوجد في نسخة (ر): الكلبي أيضاً.

<sup>(</sup>V) مثالب العرب: 02 \_ 00 \_ من نسختنا \_.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: كان . . في المطبوع من الكتاب نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): عليه عفَّان، بدلاً من: به عفان، وقد حذفت من الحجرية: به عفَّان أبو...

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: وقال.

انظر: مثالب العرب: ٥٥ ـ من نسختنا ـ.

<sup>(</sup>١١) من قوله: فمن كان أبوه.. إلى هنا حذف من الطبعة الحجرية ونسخة الخد.. وجاءت العبارة في نسخة (ر) هكذا: فمن هذا أبوه هل يصلح للخلافة ؟

۱٦٠ ...... إلزام النواصب الزام النواصب الرابع (۱):

في نسب معاوية: روى أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب (٢) الكلبي في كتاب المثالب قال (٣): كان معاوية لأربعة: لعمارة (٤) بن وليد بن المغيرة المخزومي، ولمسافر بن عمر (٥)، ولأبي سفيان، ولرجل آخر سمّا، وكانت هند أمّه من المغيلمات (٢)، وكان أحبّ الرجال إليها السودان، وكانت إذا ولدت أسود قتلته (٧).

[قال]  $^{(\Lambda)}$ : وكانت حمامة بعض $^{(9)}$  جدّات معاوية لها رآية في «ذي الجماز»  $^{(11)}$ 

(١) في نسخة (ر): القول.. بدلاً من: الرابع.

(٢) لاتوجد في الطبعة الحجرية: بن السائب، كما لا توجد كلمة: الكلبي في نسخة (ر)، وكلمة (بن) الأخيرة في نسخة (ألف).

(٣) مثالب العرب: ٧٢ ـ من نسختنا ـ. وقال الزمخشري في ربيع الأبرار ٥٤٩/٣.. وكان معاوية يعزى إلى أربعة.. وقد حكاه عن كتابنا هذا العلامة المجلسي رحمـ ه الله في بحـار الأنوار ١٩٨/٣٣ برقم ٤٨٥، وكذا عن كتاب كشف الحق للعلامة الحلي رحمه الله.

(٤) في نسخة (ر): لعثان .. بدلاً من: لعبارة .

(٥) في المصدر والبحار : . . ابن عمرو ، وهو الصواب .

(٦) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): المعلمات وفي بحار الأنوار: المفلمات، وفي نسخة (ر): العاهرات، وكلّ محتمل، إذ كونها من المعلمات أي صاحبات العلم والرآية حيث كانت بمن تضع علماً على دارها كي تقصد بالفاحشة والزنا، والفُلمة: شهوة الضراب، والمغيلم: المرأة الّتي غُلبت شهوةً. لاحظ: لسان العرب ١٢/٤٣٩، تاج العروس ٤/٩.

(٧) في نسخة (ر): خنقته، بدلاً من: قتلته.

(٨) مثالب العرب: ٨٥ ـ من نسختنا ـ . وانظر ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة في نسب معاوية وجدّته حمامة ١٢٥/٢، ١٣٥ و٢٤٥/٣. وجاء فيه ٣٣٦/١... وكانت هند تذكر في مكة بفجور وعهر .

(٩) في بحار الأنوار: إحدىٰ.. بدلاً من: بعض.

(١٠) قال في معجم البلدان ٥/٥٥:.. وذو الجماز موضع سوق بعرفة على ناحية كبلب، عن

نسب معاوية ......نسب معاوية ....

تغنيّ (١) من ذوات الرايات (٢) في الزنا.

وروى الحافظ أبو سعد (٣) اسهاعيل بن على السهّن (٤) الحنني (٥) ـ من علماء السنّة (٢) \_ ذكر في كتاب مثالب بني أميّة، والشيخ أبو الفتوح محمّد بن جعفر الهمداني (٧) من علماء السنّة في كتاب بهجة (٨) المستفيد: أنّ مسافر بن أبي عمر [و] بن أميّة بن عبد الشّمس كان ذا مال (٩) وسخاء (١٠)، فعشق هنداً وجامعها

يين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيّام.. وقال الأصمعي:
 ذو الجاز ماء في أصل كبلب وهو لهذيل، وهو خلف عرفة، وانظر: مراصد الإطلاع
 ٣/١٢٢٩/٣.

وفي الطبعة الحجرية: ذي المجار..

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: تغنّى.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة (ر)، وفي المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): الغايات، وكذا في نسخة (ن).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية : أبو سعيد . . وفي نسخة ( ر ) : أبو سعد بن . .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) و(ر) والبحار: السمعاني.

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن علي بن الحسين زنجوية الرازي أبوسعد السمان، الحافظ المعتزلي، وهـو شيخهم في وقته، له جملة كتب في الإمامة والحديث وغيرهما مات بالري سنة ٤٤٧ ه، وقيل غير ذلك، انظر عنه: لسان الميزان ٣٢١/١، الأعلام ٣١٩/١ عن عدة مصادر، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) وحكاه عنه العلامة الجلسي في بحار الأنوار ١٩٨/٣٣ برقم ٤٨٥، وكذا عن العلامة الحلى رحمه الله في كتابه كشف الحق.

<sup>(</sup>٧) هو المعروف بـ: ابن المراعي، أبوالفتح المتوفئ سنة ٣٧١ ه أديب سكن بغداد، وكتابه البهجة على نمط كتاب الهامل للمبرد، وله مؤلفات أخر، انظر عنه: بغية الوعاة: ٢٨، تاريخ بغداد ١٥٢/٢، الأعلام ٧١/٦عن عدة مصادر، وغيرها.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: كتابه نهجة.. وهو سهو.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف)، و (ر) والبحار: جمال .. بدلاً من: مال .

<sup>(</sup>١٠) لا توجد: وسخاء.. في نسخة (ألف).

١٦٨ .....١٦٨

سفاحاً، فاشتهر (۱) ذلك في قريش وحملت، فلمّا ظهر السّفاح (۲) هرب مسافر خوفاً (۳) من أبيها عتبة، ثمّ أتى (٤) الحيرة، وكان فيها سلطان العرب عمرو (٥) بن هند، وطلب (١) أبوها عتبة أبا سفيان و وعده بمال جزيل، وزوّجه هنداً، فوضعت بعد ثلاثة أشهر معاوية (٧)، ثمّ ورد أبوسفيان على عمرو ابن هند أمير العرب (٨)، فسأله مسافر عن حال هند، فقال: أنيّ تنزوّجتها (١)، فرض مسافر ومات (١٠).

فلينظر العاقل إلى(١١) معاوية، وإلى(١٢) شهادة علماء(١٣) السنّة عليه أنّـه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر) والبحار: واشتهر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): الحمل.. بدلاً من: السّفاح.

<sup>(</sup>٣) كلمة: خوفاً . . أخذت من نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٤) وردت كلمة: ثمّ أتى .. من نسخة (ألف)، وفي غيرها: إلى .

<sup>(</sup>٥) كذا في البحار عنه، وفي نسخة (ألف)، وفي سائر النسخ: عمر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): فطلب.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): بتقديم وتأخير:.. معاوية بعد ثلاث أشهر.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: أميرالعرب، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية: أنا تزوّجتهما [كذا]، وفي نسخة (ألف): تزوّجتها.

<sup>(</sup>١٠) كذا في مثالب العرب: ٧٧\_ ٧٣، ولاصظ: شرح نهسج البلاغة لابسن أبي الحديد: ٣٣٦/١، ربيع الأبرار للزمخشري: ٥٤٩/٣، الأغاني: ٤٩/٩، تذكرة الخواص: ١٨٤، العقد الفريد: ٨٦/٦\_٨٨، الكامل للبهائي: ٢٠٢/٢. وغيرها.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد: العاقل إلىٰ.. في نسخة (ر)، وهي سقط قطعاً.

<sup>(</sup>١٢) في الطبعة الحجرية: على ، بدلاً من: وإلى ، وفي (ر) بدون واو.

<sup>(</sup>١٣) لايوجد في مطبوع الكتاب ونسخة ( ألف) كلمة: علماء.

لخمس (١) نفر كلٌّ يدّعي (٢) أنّه ابنه، وأنّه (٣) ولد على فراش أبي سفيان لثلاثة أشهر، وأن أمّه هند، الأمة الزانية (٤) وجدّتها (٥) حمامة، كانتا (٢) من العواهر الناصبات الرآيات علامة للعهر (٧) لتعرف (٨) بذلك ليقصدها (١) الزناة ... ومع ذلك يجعلونه خليفةً وواسطةً بينهم وبين ربّهم .!!

## الخامس<sup>(۱۰)</sup>:

في نسب يزيد بن معاوية: قاتل الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام. قد رووا(١١١) أنّ أمّه ميسون(١٢) بنت بجدل(١٣) الكلبيّة، أمكنت عبد أبيها من

(١) في الطبعة الحجرية: خمسة، وقد وضع عليها رمز نسخة بـدل: لأربـعة، وجـاءت في نسخة(ألف) من دون رمز نسخة بدل.

أقول: بعد أن عدّ الكلبي آباء معاوية أربعة، قال: وكان مسافر بن أمية بن عبد مناف يتهم بهند.. ومن هنا جاء عدّهم لهم بخمسة. انظر: مثالب العرب: ٧٢-٧٣.

- (٢) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: يدّعيه.
  - (٣) لاتوجد: وأنَّه . . في الطبعة الحجرية .
- (٤) لاتوجد: الأمة الزآنية.. في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.
  - (٥) في نسخة ( ألف ) : وجدته .
  - (٦) حذفت من نسخة (ر) كلمة: كانتا.
- (٧) العهر: الزنا، والعاهر: الزاني، لاحظ: صحاح اللُّغة ٢/٢٢ مادة (عهر).
  - (٨) في الطبعة الحجرية: لمتعرَّف.
  - (٩) في بعض النسخ: فيقصدها.
  - (١٠) في نسخة (ر): القول.. بدلاً من: الخامس.
- (١١) في نسخة (ر): روى. وقد نقله العلامة المجلسي رحمه الله في بحــار الأنــوار ٣٠٩/٤٤ بعنوان (تذنيب) عن هذا الكتاب وغيره.
  - (١٢) لاتوجد كلمة: ميسون في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).
    - (١٣) في الطبعة الحجرية: نجدل.

١٧٠ ..... إلزام النواصب

نفسها فحملت بيزيد لعنة الله عليه (١)، وإلى هذا المعنى (٢) أشار النسابة البكرى (٣) - من علماء السنّة \_ يقول (٤):

فإن يكن الزمانُ أَتَىٰ علينا

بـقتل(٥) الترك والمـوت الوحـييّ(٦)

فقد قَلِمَ الدَّعِكُ وعَبدُ كَلبٍ

بأرضِ الطـــفِّ أولادَ النَّــبي(٧)

أراد بـ: الدّعيّ: عبيد الله بن زياد، فإنّ أباه زياد (^) بن سميّة، كانت أمّه سميّة (١٠) مشهورة بالزّنا، وولد على فراش أبي عبيد عبد (١٠) بني علاج من ثقيف، فادّعئ معاوية أنّ أبا سفيان زني بأمّ زياد فأولدها زياداً (١١١)، وأنّه أخوه، فصار

(١) مجالس المؤمنين ٥٤٧/٢ عن مثالب الصحابة.

(٢) كلمة: المعنى ، أخذت من نسخة (ألف).

(٣) في بحار الأنوار: الكلبي، وهو الظاهر.

(٤) لاتوجد في نسخة (ر): من علماء السنة يقول.. وفيه بدلاً من ذلك: بقوله.

(٥) في الطبعة الحجرية: لقبل.

(٦) الوحي: بمعنى الخني ومنه الوحي، ويأتي بمعنى السريع - يُحد ويقصر \_ يقال: موت وحيّ. أي سريع، وهو المراد هنا، لاحظ: الصحاح ٢٥٢/٩، والنهاية ١٦٣/٥، وغم هما.

(٧) مجالس المؤمنين: ٢/٧٤ عن مثالب الصحابة.

وجاء البيت الأول فيه هكذا:

فإن يكن الزمان أبي علينا بقتل الشرك! والموت الوصى!

(٨) لاتوجد في نسخة (ر): فإن أباه زياد..

(٩) حذفت جملة: كانت أمّه سميّة، من نسخة (ر).

(١٠) لاتوجد كلمة: عبد، في الطبعة الحجرية.

(١١) لاتوجد كلمة: فاولدها زياداً، في الطبعة الحجرية، وفي نسخة (ألف): زني بأمّ ولدها

نسب عمر بن سعد ......

إسمه: الدّعيّ، فكانت عائشة تسميّه: زياد بن أبيه، أو ابن أمّه (١)، لأنه ليس له أب معروف (٢).

ومراده بـ: عبد كلب: يزيد بن معاوية لعنه الله (۳)؛ لأنّه مـن عـبد بجــدل (٤) الكلي (٥).

فلينظر (١) العاقل إلى أصول هؤلاء القوم الذين كانوا (٧) يقدّمونهم على آل عمد [صلى الله عليه وآله وسلم] الله ين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً.

#### السادس<sup>(۸)</sup>:

في نسب عمر بن سعد: الذي قاتل الحسين عليه السلام، وقد نسبوا أباه

⇒ زياد أو أنّه..

<sup>(</sup>١) حذفت من نسخة (ألف) ومطبوع الكتاب والبحار: أو ابن أمّه.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الطبرى ١٦٤/٤، أسد الغابة ٢١٥/٢، تاريخ ابن عساكسر ٦٤/٩، تــاريخ النطوبي ٢١٨/٢ ـ ٢١٩، تاريخ ابن كثير ٢٨/٨، مروج الذهب ١٥/٣ و ١٩١ ـ ١٩٤، ربيغ الأبرار ٣٠٤/٣، الكامل لابن الأثير ؟؟/٤٦١ ـ ٤٧١. وغيرها.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد لعنه الله . . في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: نجدل.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ١١٤٩/١ القسم الرابع. وإلى هنا ما في بحار الأنوار ٣٠٩/٤٤.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: فينظر.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد في نسخة (ألف) و(ر): كانوا.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد في نسخة (ر): السادس، وكذا في البحار، وحكاه فيه ٣٠٩/٤٤ بـعد كــلامه السالف.

١٧٢ ..... الزام النواصب

سعداً (۱) إلى غير أبيه، وأنّه من (۲) رجل من بني عذرة (۳)، كان خدناً لأمّه (٤)، ويشهد بذلك (٥) قول معاوية له (١) حين قال سعد لمعاوية: أنا أحقّ بذلك الأمر منك، فقال له (٧) معاوية: يأبي عليك ذلك بنو عذرة،.. وضرط له (٨)!، روى (٩) ذلك النوفل بن سلمان (١٠) – من علماء السنّة \_.

ويدّل على ذلك قول السيّد الحميري (١١) في سعد (١٢): قوم تداعوا زنعاً ثمّ سادهم (١٣)

## لولا خمول بني سعد (١٤) لما سادا

(١) حذفت كلمة: سعداً من نسخة (ر).

٠ (٢) كلمة: من، من زيادات الطبعة الحجرية.

(٣) في الطبعة الحجرية: غدرة.

(٤) في مطبوع الكتاب: ضراء بالأميّة.. ولا نـعرف مـعناها، ولعـلها مـصحفة أو محـرفة. والخدن: الصاحب، لاحظ معجم مقاييس اللّغة ١٦٣/٢.

(٥) جاء هنا على النسخة الحجرية، ونسخة بدل: بهذا.

(٦) لاتوجد: له، في الطبعة الحجرية. ولا في بحار الأنوار.

(٧) لاتوجد: له، في نسخة (ألف) و(ر).

(۸) مروج الذهب ۲۰۳/۳.

(٩) في المطبوع من الكتاب: وروىٰ، ولا ضرورة للواو.

(١٠) في الطبعة الحجرية: ابن سمّان [كذا] بغير (نوفل)، وفي نسخة (آلف): وروى ذلك ابن سليمان، وهو الذي جاء في بحار الأنوار.

(١١) ديوان السيّد الحميري: ١٦٣، وهي من قصيدة ذات (١١) بيتاً هذا آخرها يمدح فيها أمير المؤمنين عليه السلام ويُعرّض بمن توقف أو تخلف عن بيعته وقعد عن نصرته، وقد جاءت في مروج الذهب ٢٤/٣، وأعيان الشيعة ١٣٦/١٢ و٢٣٩ وغيرهما.

(١٢) في نسخة (ر): شعره.. بدلاً من: سعد. ولا يوجد: سعد، في بحار الأنوار.

(١٣) في الطبعة الحجرية: ساد بهم.

(١٤) في المصدر: بين زهر: بدلاً من: بني سعد، ويقصد بهم بنوزهرة قبيلة سعد بن

نسب طلحة بن عبيد الله ......الله ....

## السابع(١):

في نسب طلحة بن عبيد الله: روى أبو المنذر هشام بن محمّد بن (٢) السائب الكلبي (٣): أن (٤) من جملة البغايا وذوي الرآيات صعبة (٥) بنت الحضرمي (٦) - أمّ طلحة \_كان لها رآية بمكّة، [واستبضعت بأبي سفيان] (٧) فوقع عليها أبو سفيان، وتزوّجها عبيد الله (٨) بن عثمان \_ من بنى تميم \_ فجاءت بطلحة لستة أشهر، فاختصم أبو سفيان وعبيد الله في ظلحة؛ فجعلا أمرهما إلى صعبة فالحقته بعبيد الله، فقيل لها: كيف تركتِ أباسفيان؟ فقالت: يد عبيد الله طلقة، ويد أبي سفيان نكدة (٩).

<sup>⇒</sup> أبي وقاص.

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: السابع، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: بن . . في الطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>٣) مثالب العرب: ٨٥ ـ ٨٦، وحكاه عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢١٨/٣٢، وقبله العلامة الحلي في كتابه كشف الحق: ٣٥٦، وكذا صاحب كتاب تحفة الطالب كها قاله الأول.

<sup>(</sup>٤) لا توجد: أنَّ ، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) في المصدر: صفية فهي بنت الحضرمي.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): الخضرمي.

<sup>(</sup>٧) جَاء في بحار الأنوار زيادة : واستبضعت بأبي سفيان . . ألحقت بالمتن .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: عبدالله.

<sup>(</sup>٩) في مطبوع الكتاب: مكرة ، وفي نسخة (ألف) وبحار الأنوار: نكرة ، وفي المصدر: كره . أقول: حكى العلامة المجلسي عن العلامة الحلي في كشف الحق \_ أواخر المسألة الخامسة في الإمامة تحت عنوان نسب طلحة \_: ٣٥٦ من طبعة بيروت قال: . . وممن كان يلعب به ويتخنث عبيدالله أبوطلحة . ثم قال: فهل يحل لعناقل المخاصمة مع هولاء لعلى عليه السلام . . ؟ !

١٧٤ ..... إلزام النواصب

#### الثامن(١):

في نسب الزبير بن العوام: فقد رووا<sup>(۲)</sup> أنّ العوام كان عبداً لخويلد، ثمّ اعتقه وتبنّاه <sup>(۱۲)</sup>، ولم يكن من قريش، وذلك أنّ العرب في الجاهليّة إذا كان لأحدهم عبد وأراد ان ينسبه إلى نفسه ويلحقه بنسبه أعتقه وزوّجه كريمة من العرب، فيلحق بنسبه، فكان هذا من سنن الجاهليّة <sup>(2)</sup>.

وقد فعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بزيد بن حارثة، وكان زيد قد سُرق من أبيه حارثة الكلبي، فبيع في سوق عُكاظ، فاشتراه (٥) رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بمال خديجة عليها السلام، فلمّا أظهر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الدعوة سارعت خديجة إلى الإسلام، فسارع (٦) زيد أيضاً (٧) إليه (٨)، فاستوهبه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من خديجة ليعتقه،

وقال أيضاً في ٢١٨/٣٢: وقول عثمان لطلحة \_ وقد تنازعا \_ : والله إنك أول أصحاب
 محمد تزوج بيهودية ، فقال طلحة : وأنت والله ، لقد قلت : ما يحببسناها همنا ألا نملحق بقومنا . . ثم قال : وقد روي من طريق موثوق به ما يصحح قول عثمان لطلحة . فروي أن طلحة عشق يهودية فخطبها ليتزوجها فأبت إلا أن يتهود ففعل .

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: الثامن.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): رُوي.. وفي بحار الأنوار: قد ورد، وقد أورده في بحار الأنوار ٣٢/ ٢١٩ وحكاه عن صاحب كتاب تحفة الطالب.

<sup>(</sup>٣) جاء على حاشية الطبعة الحجرية هنا: أي أخذه ابناً.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر) والبحار: العرب، بدلاً من: الجاهليّة. وتعرض في البحار بـعد ذلك إلى قصة عدى بن حاتم الآتية.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: واشتراه.

<sup>(</sup>٦) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي نسخة (ر): فأسلم.

<sup>(</sup>٧) توجد هنا كلمة: إليه، حذفت من نسخة (ر)، وهو أولئ.

<sup>(</sup>٨) كلمة: إليه.. مزيدة من نسخة (ألف).

ففعلت خديجة ذلك.

فبلغ (۱) أباه الخبر أنّه أسلم (۲) مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عكة (۱) فأقبل أبوه إلى مكّة في طلبه. وكان أبوه حارثة (٤) من وجوه بني كلاب، فصار (۱) إلى أبي طالب في جماعة من العرب يتوجّه (۱) بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليرد عليه ابنه زيداً بعتقٍ أو بيعٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «زيد حرّ فليذهب حيث شاء (۷)»، فقال له (۱۸) أبوه: ألحق يا عليه وآله وسلم: «فيد عن فقال زيد: ما كنت الأفارق حضرة (۱۱) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فجهد به أبوه، فقال : إني ما أتبرء من رق رسول الله عليه وآله وسلم.. فجهد به أبوه، فقال له (۱۱) أبوه: إني أتبرء من رق رسول الله عليه وآله وسلم. فقال زيد: ما كنت الأفارة عليه وآله وسلم. في الله عليه وآله وسلم. في الله عليه وآله وسلم (۱۰)، فقال له (۱۱) أبوه: إني أتبرء من دن في الله عليه وآله وسلم (۱۰)، فقال حارثة: يا معشر قريش منك!، فقال زيد (۱۱): ذلك إليك، فقال حارثة: يا معشر قريش

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف) والمطبوع: وبلغ.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: أسلم، في المطبوع من الكتاب، ولا في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: بمكّة، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٤) حذفت كلمة: حارثة، من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): فجاء.. بدلاً من: فصار.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية: فتوجّه.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): يشاء.

<sup>(</sup>٨) لا توجد كلمة: له.. من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: حضرة.. في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٠) من قوله: فجهد.. إلى هنا لا يوجد في المطبوع في الكتاب، وجاء بدلاً منها في نسخة (ألف): فقال ما أفارق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: له، في الطبعة الحجرية، كما لا يوجد في نسخة ( ألف): له أبوه.

<sup>(</sup>١٢) لاحظ: قصة زيد في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام: ٢٦٨ - ٢٧١ =

١٧٦ .....الزام النواصب

و(١)العرب! إشهدوا أني برئت (٢) من زيد، فليس هو ابني ولا أنا أبوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معاشر قريش! إن (٣) زيد إبني وأنا أبوه»، فدُعي: زيد بن محمّد على رسمهم الذي كان في الجاهليّة في أدعيائهم، وكان زيد كذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ تزوّج بامرأة زيد كذلك حتى هاجر من الصحابة (٥)، فأنزل الله تعالى في محكم بامرأة زيد (٤)، فأنكر ذلك جماعة من الصحابة (٥)، فأنزل الله تعالى في محكم كتابه (٢)؛ ﴿ مَا كُانَ مُحَمَّدُ أَبِا أَحَدٍ مِنْ رِجْالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النّبيّانَ ﴾ (٧).

وقال تعالىٰ (^): ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُـمْ.. ﴾ الآنة (١).

۲۹۰ ـ ۲۹۱، مجمع البيان للطبرسي ٣٣٦/٨ ـ ٣٣٧ ذيل الآية الشريفة، تفسير علي بن إبراهيم القمى ٥١٤ ـ ٥١٦ من الطبعة الحجرية.. وغيرهما.

وجاءت مكرراً في بحار الأنوار ٨٢/٢٢ و١٧٣ ـ ١٧٣، و٦٠/٩٧ وغيرها عن عدة صادر.

<sup>(</sup>١) لا يوجد في الطبعة الحجرية: قريش و..

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): تبرّءت.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: إنَّ ، في نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف): ويكون زيداً.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): بأمرتد.

 <sup>(</sup>٥) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١/٦٨، أسد الغابة ٢٢٤/٢، السيرة النبوية
 لابن هشام ٢٦٤/١، الإصابة ٥٦٣/١، الكامل للبهائى: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: في محكم كتابه.. في نسخة (ألف) و الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب (٣٣): ٤٠.

<sup>(</sup>٨) في المطبوع من الكتاب: ثمّ قال .. بدلاً من: قال تعالى.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب(٣٣): ٤.

فالعوام؛ أبو الزبير إنَّما نسب إلى خويلد على هذه الحالة لا(١) علىٰ أنَّه ابنه لصلبه (٢)..

وتصديق ذلك (٣)؛ شعر عديّ بن حاتم في عبد الله [بن] الزبير (٤) بحضرة معاوية، وذلك (٥) أنّ عديّ بن حاتم (١) ذهبت كلتا عينيه (٧) يوم الجمل – وهو مع عليّ عليه السلام –، ثمّ قدم على معاوية وعنده (٨) جماعة من قريش – وفيهم عبدالله بن الزبير – فقال عبد الله لمعاوية: ذرنا نكلّم عدّياً، فقد زعموا أنّ عنده (١) جواباً حاضراً (١٠).

فقال معاوية (١١): إنّي أُحذّركموه.

فقالوا(١٢): لا عليك؛ دعنا وإيّاه. فقال ابن الزبير(١٣): يا أبا ظريف(١٤)! متى ا

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: لا، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من الكتاب: بصلبه.

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة (ألف)، وفي سائر النسخ: ذا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): ويصدق ذلك عدي بن حاتم بشعره بابنه الزبير..

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخة (ألف)، وفي سائر النسخ: وذا.

<sup>(</sup>٦) لايوجد: بن حاتم . . في نسخة (ر). وقد نقل هذه الواقعة العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢١٩/٣٢ ـ ٢٢٠ ، عن كتابنا هذا ، ذيل ما مرّ منه سلفاً .

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف) و(ر): عينه، بدلاً من: كلتا عينيه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف): ومعه، بدلاً من: وعنده.

<sup>(</sup>٩) جاء في نسخة (ر): قيل إنَّ له..

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد كلمة: حاضراً، في الطبعة الحجرية والبحار، وكذا نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: معاوية . . في مطبوع الكتاب.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ألف) والبحار: فقال.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة (ر): عبدالله بن الزبير.

<sup>..</sup> رحمهم النسخ، والصواب: يا أبا الطريف \_كها في البحار \_ الأنه كان أبوالطرفاء.. رحمهم عند (١٤)

۱۷۸ ..... الزام النواصب

أما ـ وأبي ـ يسابن الزبسير لو أنّـني

صحيحين لم تـنزع عـروقهم(١٠٠) القِـبطأ

ولو رمت شتمي عند عدل قضاؤه

لرمتبه \_ يابن الزبير \_ مدى سخطاً (١١)

⇒ الله وإياه.

(١) في الطبعة الحجرية: فقدت . . بدلاً من : فقيت .

(٢) في نسخة (ر): فقال.

(٣) في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية : فوقعت .

(٤) لايوجد في نسخة (ر): من الزحف.

(٥) جاء العجز في بحار الأنوار: لقيتك يوم الزحف زمت مدى شحطاً.. ولكن بنصه كها هنا فيه ٢٥٢/٣٣ عن كشف الحق.

(٦) لاتوجد: قد . . في الطبعة الحجرية ولا بحار الأنوار.

(٧) في المطبوع هنا كلمة: أبي، حذفت من نسخة ( ألف) و(ر).

(٨) في نسخة (ألف): وكان أبي في طيّها.

(٩) في المطبوع: من الإلزام في طيّ وأبو أبي .. وجاء الصدر في بحار الأنوار: وكان أبي في طيّ وأبو أبى .

(١٠) في نسخة (ر): عروقها.

(١١) في الطبعة الحجرية: بذي شحطاً، وفي نسخة (ألف): شخطاً، وفي البحار ٢٥٢/٣٣: مدى مشحطاً.. إلاّ أنّه قد سقط البيت الثالث في المجلد ٣٢ من بحار الأنوار وقال فيه بعد فقال معاوية: قد كنت حذّر تكموه فأبيتم.

فقوله: صحيحين لم تنزع عروقهم القبطا.. تعريض بابن الزبير بأن أباه وأبا أبيه ليسا صحيحي النسب<sup>(۱)</sup>، وأنها من القبط<sup>(۲)</sup>، ولم يستطع<sup>(۳)</sup> ابن الزبير إنكار ذلك في مجلس معاوية.

وشأن أُميّة (٤) بن عبد الشمس شأن (٥) العوام، فإنّه لم يكن من صلب عبد الشمس بن عبد مناف (٦)، وإنما هو عبد من الروم فاستخلفه (٧) عبد الشمس فنسب إليه كما نسب العوام إلى خويلد، فبنو أميّة جميعهم (٨) ليسوا من

⇒ ذلك.

أقول: وروى صاحب كتاب تحفة الطالب الأبيات هكذا:

[أما وأبي يـا ابـن الزبـير لوأنـني] لقيتك يومالزحف ما رمت لي سخطاً

ولو رمت شقي عند عبدل قيضاؤه لرمت به ياين الزبير ـمدي شحطاً

وقد أورد القصة هذه العلامة الحلي في كتابه كشف الحق ونهج الصدق: ٣١٣ (مـن طبعة بيروت)، ونقله عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢٥١/٣٣ ـ ٢٥٢ برقم ٥٢٥ عنه، كما ورواه الأربيلي في آخر وقعة الجمل من كتاب كشف الغمة ٢٤٤/١. وغيرهم. وقال الأول: قال الجوهري: الشحط: البعد، يقال: شحط المزار.. أي بعد، وتشحط

المقتول بدمه . . أي اضطراب فيه . .

(١) لا توجد: النسب، في نسخة (ألف).

(٢) من قوله: بأن . . إلى هنا لايوجد في الطبعة الحجرية .

(٣) في المطبوع: لم يمكنه، بدلاً من: لم يستطع.

(٤) في نسخة (ر): القول في نسب أميّة..

(٥) في نسخة (ر): سيّان . . بدلاً من: شأن .

(٦) لايوجد: بن عبد مناف.. من نسخة (ر).

(٧) كذا، وقد تقرء في نسخة (ر): استلحقه، وهو الظاهر، وفي نسخة (ألف): فاستحلقه،
 وجاء على حاشيتها: فاستحلقه، وهو الظاهر.

(٨) في نسخة (ر):كلهم..بدلاً من: جميعهم.

١٨ ..... إلزام النواصب

صلب (۱) قريش، وإنّما هم ملحقون بهم (۲)، وتصديق ذلك جواب أميرالمؤمنين عليه السلام لمعاوية لمّا كتب إليه (۱۳)؛ إنّما نحن وأنتم بنو عبد مناف فكتب في جوابه عليه السلام (٤) - «ليس المهاجر كالطليق، وليس (۱۰) الصّريح كاللصيق» (۱۰). وهذا شهادة من أمير المؤمنين عليّ عليه السلام على بني أميّة أنّهم لصايق (۷)، وليسوا بصحيح النسب إلى عبد مناف، ولم يستطع معاوية إنكار ذلك.

فهذا بعض ما أورده أصحابهم في أنسابهم (١٠) والذي أورده الشيعة أكثر من ذلك، ولكن لم (١٠) أصحابهم أقطع، وللعاقل المنصف أردع.

<sup>(</sup>١) كذا في الحجرية، وفي نسخة (ر): صميم.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: بهم، في نسخة (ر).

 <sup>(</sup>٣) جاء في نسخة (ر) بتقديم وتأخير واختلاف، وفيها: ويصدق ذلك قول أسيرالمؤمنين عليه السلام في جواب كتاب معاوية، وذلك أنّ معاوية كتب إلى عليّ عليه السلام . . . إلى آخر م

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: فكان في جواب على عليه السلام..

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف) و(ر): لا.. بدلاً من: ليس.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة لحمد عبده: ١٧/٣، وانظر: شرح النهج البلاغة لابس أبي الحديد ١١٧/١٥ الكامل للبهائي: ٢٦، والمثالب للكلبي: ٢٨. وغيرها.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف): لصقاً.

<sup>(</sup>٨) لا توجد في الطبعة الحجرية: في أنسابهم، وفي نسخة (ألف): من، بدلاً من: في.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر)؛ ولم .

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف): أوردوا.

نسب الزبير بن العوام.....

ومن العجيب (١) أنّهم يشهدون على أئمّتهم أنّهم أولاد الزنا، وأولاد مخانيث، ثمّ يقدّمونهم على من ليس فيهم عيب ولا في أنسابهم ريب!!

米 米 米

\_\_\_\_\_\_ (١) في نسخة (ر): العجب، وفي نسخة (ألف): التعجّب.

. إلزام النواصب

## فصلً

## في بعض ما أورده السنة من(١) فرار أئمّتهم من الزَّخف

مع قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَخْفاً فَلا تُوَرُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّيمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرُّفاً لِقِتَالِ.. ﴾ الآية (٢).

وقد فرّوا من الزّحف (٣) في مواطن كثيرة؛ واستحقّوا بالفرار العار والخلود في النار.

منها: يوم خيبر؛ أجمع المسلمون أنّ أبابكر سار بالرآية ثم (٤) رجع مهزوماً. فأخذها (٥) عمر فرجع منهرماً (٦)، وكان الفتح فيها (٧) على يبد عليّ بين أبي طالب(٨) أميرا لمؤمنين عليه السلام(٩).

<sup>(</sup>١) في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): في . . بدلاً من: من .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال (۸): ۱۵ \_ ۱٦.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: من الزحف. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة (ألف)، وفي ما سواها: واو، بدلاً من: ثمّ.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): فرجع منهرماً، ثمّ سار بها.. إلى آخره.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: مهزوماً.

<sup>(</sup>٧) لايوجد في نسخة (ر): فيها.

<sup>(</sup>٨) كذا في نسخة (ر)، ولاتوجد: أميرالمؤمنين عليه السلام.. عكس المطبوع من الكتاب!

<sup>(</sup>٩) انظر مثالاً: السيرة النبويّة لابن هشام ٣٤٩/٣، تاريخ الطبري ١١/٣، صحيح

قصيدة ابن أبي الحديد .....

فقال عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي أصولاً والحنني فروعاً \_ من أعيان علماء السنة، وله مصنفات كثيرة، منها شرح نهج البلاغة عشرون جزءاً (١)، وله أشعار كثيرة (٢) حسنة، منها السبع العلويات \_ يقول (٣) في انهزام أبي بكر وعمر يوم خيبر في قصيدة له (٤) البائيّة (٥) ما يتضمّن ذمّها وتشبيهها بالنساء (٦)، وهو قوله:

# ومـــا أَنس لا أَنس اللَّـذَيْن تـقدّما وفرّهما والفرّ ـقد عـلما ـحُـوبُ(٧)

- (١) في نسخة (ر): مجلَّداً.. بدلاً من: جزءاً.
  - (٢) لاتوجد كلمة: كثيرة . . في نسخة (ر).
- (٣) في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية: فقال.
- -(٤) لاتوجد: له، في نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف): من قصيدته.
- (٥) وقد جاءت في ( ٦٩) بيتاً، وفي شرح السيد محمد صاحب المدارك لها: ٣، ذكر عددها: تسعة وتسعين بيتاً، وفي ترقيمه لها عدها ( ٦٥) بحسب شرحه لها، إلا آنه لم يعدد منها إلاً ما ذكرناها!. وما هنا هوالبيت ٣١-٣٨.
  - (٦) قوله: وتشبيهها بالنساء . . حذفت من نسخة (ألف) والطبعة الحجرية .
- ر الله المادة (حوب). ويأتي بمعنى (٧) الحُوب \_ بالضمّ \_ : الأثيم . انظر : صحاح اللّغة : ١١٦/١ مادة (حوب). ويأتي بمعنى

البخاری ٤/٧٥ و ١٧١/٥، صحیح مسلم ١٨٧٠/٤ حدیث ٣٣ و ١٨٧٠ حدیث ٣٣ و ١٨٧٠ منتخب كنر و ٣٥، تاریخ بغداد ٥/٨، مسند أحمد ١٩٩١، ١٨٥، ١٣٣١، ١٨٥، ٢٦/٢، منتخب كنر العال المطبوع بهامش المسند ٣٩/٥، المغازي للواقدي ٢٥٣/٦، مناقب أحمد ١٠٠ ١٠٠ حدیث ١٥٤ ـ ١٥٦، المستدرك للحاكم ٣٨/٣، الكامل لابن الأثیر ١/٩٥٠ ذخائر العقبی: ٧٦، فرائد السمطین ٢٩٩٧ حدیث ٢٠٠، البدایة والنهایة ١٨٤٠٪ بعمع الزوائد ١٠٠٩ و ١٠٠١، تاریخ الخلفاء للسیوطي: ٦٦، سنن البیهق ١٣١٠، تاریخ ابن عساكر ١٨٨١ حدیث ٢٣٥، وفی ترجمة الإمام علی علیه السلام لابن عساكر: ١٨٩ حدیث ٢٣٦، وفیه إشارة إلی مصادر الواقعة : ١٧٤ ـ ٢٠٠.

١٨٤ ..... إلزام النواصب

ولِ لرَّ آيَةِ العُظمىٰ وقد ذهبا بها مسلابِسُ ذلِّ فوقها وجلابيبُ(۱)

يَسُلُها مِنْ آل مُوسى شَمَرْدَلُ(۱)

يَسُلُها مِنْ آل مُوسى شَمَرْدَلُ(۱)

طويلُ نجادِ السّيفِ أَجيدُ يعبوبُ(۱)

يَسِبْهُ وسِنْ الله وسنانُه ويسنانُه والأنسابِيبُ أَحَضُرُهُما أَم حَضْرُ أَخَرجَ (١) خاصبِ (١)

وذانِ هُما أَم ناعِمُ الخدِّ مخصُوبُ وذانِ هُما أَم ناعِمُ الخدِّ مخصُوبُ وذانِ هُما أَم ناعِمُ الخدِّ مخصُوبُ عَسَدَرْتُكَما أَنَّ الحسامَ لَمَسبَعَضُ وإنَّ بسقاءَ النَّهُ في للسَّقْسِ محبُوبُ وإنَّ بسقاءَ النَّهُ في للسَّقْسِ محبُوبُ

الحزن والوحشة والهلاك وغيرها. انظر: القاموس المحيط ١٨٨١، والصحاح ١١٦/١ وغيرهما.

<sup>(</sup>١) الجلابيب \_ جمع جملباب \_ وهـو المـلحفة، قـاله ابـن الأثـير في الصـحاح ١٠١/١ والفيروزآبادي في القاموس المحيط ٤٧/١ قال: والجلباب ... القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة، أو ما تغطى به ثيابها من فوق كالملحفة، أو هو الخيار.

<sup>(</sup>٢) الشمردل \_ بالدال غير معجمة \_: السريع من الإبـل وغـيره. انـظر: صـحاح اللّـغة: 1/٥ ١٧٤ مادة (شمردل).

٣) اليعبوب: الفرس الكثير الجري، والنهر الشديد الجرية. القاموس الحيط ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) الأخرج: هو ذكر النعام الذي فيه بياض وسواد وغير ذلك، لاحظ: القاموس المحيط: ١٨٤/١، ومجمع البحرين ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) جاء صدر البيت في الطبعة الحجرية هكذا: أخصرهما أم خضر خرج خــاطب.. وهــو غلط.

قصيدة ابن أبي الحديد

ويكُرهُ(١) طعمُ الموتِ والموتُ طالبُ(٢) فكيفَ يَلذُّ الموتُ والموتُ مَطلوبُ دعا قَصَبَ(٣) العَلْياءِ يَمْلِكُها امْرُوُّ بغيرِ أَفاعيلِ(٤) الدَّناءةِ مَقْضُوبُ(٥)(١)

يقول (٧) في البيت الأوّل: مها أنس من شيءٍ فلا أنس حال هذين الرجلينِ اللَّذَيْنِ تقدَّما في الخلافة، وفرّهما في الزّحف بعد علمها بقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُوهَيِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبشَسَ الْمَصِيْرُ ﴾ (٨).

يقول: إنّ تقدّمهما في الخلافة مع فعلهما ما يوجب غضب الله تعالى (٩) ويوجب جهنّم ؛ شيء لايتأوّل وإن نسي غيره (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في شرح القصائد: ٥: ليكره.

<sup>(</sup>٢) جاءت كلمة: طالب، نسخة بدل على (ر)، وفيها: مبغض.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): قضب.

<sup>(</sup>٤) جَاءِت (افاعيل) في نسخة (ألف)، نسخة بدل، وفيها: وفيه أقاذيب.

<sup>(</sup>٥) المقضوب: المنقطع، كما في صحاح اللغة: ٢٠٣/١ مادة (قضب)، وفي نسخة (ألف): مقصوب.

<sup>(</sup>٦) القصائد السبع العلويات: ٩١. وانظر شرحها للسيد محمد صاحب المدارك: ٥.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: قال .. بدلاً من: يقول.

<sup>(</sup>۸) سورة الأنفال (۸): ۱٦.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: تعالى، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٠) جاءت العبارة هكذا في نسخة (ر): شيء لا ينسي وإن ينسي غيره.

ومعنى البيت الثاني: أنّ هذه الرآية العزيزة قد شملها الذلّ لحمل (١) هـذين الرجلين (٢)، فصار الذّل كالملابس لهما برجوعهما بها (٣) منكوسةً في أيديهما من غير عادة لها بذلك (٤).

ومعنى البيت الخامس: الإستهزاء بها، يقول (٥): أحضرهما (٢).. أي عدوّهما.. أي عدوّهما.. أي عدوّ أبي بكر وعمر حين رجعا بالرآية مهزومين (٨)، أم عدّوه (٩) الظليم وهو فرخ النعامة (١٠) الذي رعى نبت (١١) الربيع واشتدّ ... يصف قوّة ما هر بها (١٢) حال انهزامها.

\_\_\_\_

ومعنى البيت الرابع: يمج بمعنى يقذف \_ والمنون: الموت، والضائر في: سيفه، وسنانه، وغمده، تعود كلاً إلى مرحب.. وفيه نوع مبالغة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): بحمل.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: الذلِّ هذان الرجلان!.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): لها برجوعها.

<sup>(</sup>٤) اقول: معنى البيت الثالث: يشلها: يطردهما، وآل موسى هنا قومه، والشمردل: القوي السريع من الإبل وغيرها.. يريد هنا مرحب بن ميشا، والعرب تصف بطول النجاد، ويريدون طول القامة، والأجيد: الطويل الجيد \_ وهو العنق \_، واليعبوب، مر معناه، أطلق على مرحب لشدته وسرعته.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: يقول.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: أخضرهما.

<sup>(</sup>٧) كذا في نسخة (ر)، ولاتوجد: أي في مطبوع الكتاب، وهو غلط، ويراد منه العدو هنا.

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( ر ): منهزمين.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية: عدوّ \_بدون ضمير \_.

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد جملة: وهو فرخ النعامة.. في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: نبت، في نسخة (ألف) و(ر).

<sup>(</sup>١٢) كذا، والظاهر كون (ما) زائدة، وفي نسخة (ر): قوة حربهها.. وهـو تـصحيف، وفي نسخة (ألف): واشتدّ قوّة، يصف جرمهها..

قصيدة ابن أبي الحديد .....

وقوله: وذانِ هما.. أي وهذان الشخصان هما أبوبكر وعمر، أم شخص ناعم الخدّ مخضوب؟.. شبّهها بالمرأة؛ لأنّ الوصفين مختصيّن بالنساء، وهما: نعومة الخدّ، وخضاب اليد(١).

وقوله: في البيت السادس: عذرتكما(٢).. على سبيل الإستهزاء والتهكّم (٣) بها؛ لأن الفرار من الزحف خوفاً من (٤) الموت يُورث العار، ودخول (٥) النار (٢). والبيت الذي بعده مثله في الإستهزاء والتهكّم (٧).

وقوله: دعا قصب العلياء.. يقول: يا أبابكر! ويا عمر! دعا قصب العليا<sup>(۸)</sup> يملكها من لا فيه عيب يُعاب به . . يريد به أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب<sup>(۹)</sup> عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: والخضاب.. بدل: خضاب اليد.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: غدرتكما.. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من الكتاب: التهتّك.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) و(ر): خوف، بدلاً من: خوفاً من...

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: ويدخل.

<sup>(</sup>٦) بمعنى أن بغض الموت شيمة الأذلاء العجزة والضعفاء، فأما أهل النجدة والشجاعة، فيتبادرون إلى المنية وذهاب الأنفس.

<sup>(</sup>٧) قال السيد في شرحه: ١٢:.. هذا البيت ليس على عمومه، بل مخصوص بها وبأمثالها، وهو من قوله بعض العرب، وقد قيل له: لم تفر؟! فقال: والله إني لأكره الموت وهو يأتيني، أنا أسعى إليه بقدمي!؟.

<sup>(</sup>٨) من قوله: يقول.. إلى هنا لا يوجد في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) لايوجد في المطبوع: عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

۱۸۸ ..... إنزام النواصب

ومنها: فرارهما في أُحُد وفي (١) حنين، قال في قصيدته الرائيّة (٢): وأَعْــجَبَ إنسـاناً مـن الخـلق (٣) كــثرة

فسلم يُعْنِ (٤) شيئاً ثُمَّ هَرْوَلَ مُدْبِرا(٥)

أراد بالإنسان: أبابكر؛ فإنّه (٦) لمّا رأى يوم حنين كثرة المسلمين قال: (لن نغلب (٧) اليوم من قلّة (٨)) فأصابهم بعينه حتى (٩) انكسروا وأثم (١٠).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لايوجد في نسخة (ر): في.

<sup>(</sup>٢) وهي القصيدة الثانية من القصائد السبعة، ذات (٥٢) بيتاً، وهذا هو البـيت ٣٩ ـ ٥٠ منها وفي الشرح المطبوع رقمها (٣٣)!. بحسب شرحه لها. وهي في ذكر فتح مكة.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: القوم.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية ونسخة (ر): تغن.

<sup>(</sup>٥) القصائد السبع العلويّات: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): لأنَّه.

<sup>(</sup>٧) في الكتاب، بنسخه: وتغلب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) نص على هذا أصحاب التواريخ والحديث، وأورده الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد: ٧١، وسيرة ابن هشام ١٤٠/٤، والإمتاع والموانسة: ٤٢٣، وابن أبي الحديد في شرح النهج البلاغة ١٠٦/١٥، وكرر ذكره العلامة المجلسي في بحاره ١٤٦/٢١، ١٥٥، ١٥٥، وغيرها، وهو تارة لم يصرح باسمه كما في المورد الأول قال: وكان سبب انهزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين دلن نغلب اليوم من قلة ! فانهزموا بعد ساعة .. إلى آخره.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الحجرية: ثمّ، بدلاً من: حتىًا.

<sup>. (</sup>١٠) لا يوجد في المطبوع: وأثم، وفي نسخة (ألف): انكسروا ثمّ. وما أروع قول بعضهم: الأول عانهم، وعلى عليه السلام أعانهم.

قصيدة ابن أبي الحديد .....

وضاقت عليه الأرض من بعد رحبها

وللنص حُكْمُ لا يُدافع بالمِرا(١)

مراده بالنّص، قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً..﴾ (٢).

ثم قال (شعر):

وليس بِــنُكْرٍ في حُــنينٍ فِـرارُه

وفي (٣) أُحُدٍ قد فرَّ خوفاً وخيبرا

يقول: الفرار عادة له فلا تنكروه عليه..! وهو استُهزاء به وتهكّم به (٤). ثمّ قال:

[رُوَيدك إن الجد حملو لِطاعِم

غريبُ فإنمارَسته ذِقت ممقرا(٥) إ(٦)

· ·

أقول: المراء ـ ممدود\_المجادلة، وقصره هنا للضرورة الشعرية.

(٢) سورة التوبة (٩): ٢٥. ولايوجد ذيل الآية في الطبعة الحجرية.

(٣) في المصدر: فني.

(٤) لاتوجد: به، في نسخة (ر).

أقول: وكأنّه يريد التهكم والرد على من قال بأفضليته على أمير المؤمنين سلام الله عليه وآله.

- (٥) الممقر هو المرّ، فهو شيء مَقِر قاله في الصحاح ٨١٩/٢، وقريب منه في النهاية ٣٤٧/٤ وقال: المَقر: الصبر، وهو هذا الدواء المرّ المعروف..
- (٦) جاء هذا البيت في القصيدة والديوان والشرح وأدرجناه هنا، ومعناه: مهلاً أيهـا الأوّل ارفق بنفسك في طلب ما لست من أهله، يحلو له من قبيل أن يعرف ما يلزمه من المشاق،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: بالمراء.

١٩ ..... إلزام النواصب

## وماكرام المعالي تحمّلت

مناكبه(١)منهاالركام(٢)الكنهورا(١)(٤)

يقول: ما أنت يا أبابكر! من أهل المعالي، لأنّك (٥) لست ممن يتحمّل أثقالها ببذل النفس عند الحروب، وبذل المال في الجدوب(٦).

ثم قال:

تَنَحَّ عن العليا يَسحبُ ذيلها هُمامٌ تَسردّىٰ بالعُلى وتأزَّرا

⇒ فإدا باشر ذلك صعب عليه ونفر منه ، ولست أنت من أهله المعتادين تحمل اثقاله ومكائد
 أهواله . ويراد من الممقر : المرّ .

(١) المناكب \_ جمع منكب \_ وهو مجمع عظم العضدين والكتف \_... وهنا استعار كـل هـذا للأثقال التي يتحملها طالب العليا.

(۲) الركام: الشيء المتراكم بعضه فوق بعض. انظر: أقرب الموارد: ٢٩/١ مادّة (ركم).
 قال في النهاية ١٩٣٦/٥: ركم الشيء يركمه.. إذا جمع والتي بعضه على بعض،
 وارتكم الشيء وتراكم.. إذا اجتمع، وانظر: القاموس الحيط ١٢٢/٤.

(٣) الكنهور: الصّحيح من الرجال، أو من السحاب قطع أمثال الجبال، أوالمتراكم. أنـظر: أقرب الموارد ١١٠٩/٢ مادّة (كنه).

وقد أخذه من القاموس الحيط ١٢٩/٢، وفي الصحاح ٨١١/٢، الكهنور: العظيم من السحاب.

(٤) القصائد السبع العلويّات: ٩١، وانظر: المغازي للـواقـدي ٢٤٠/١، ٣/٠٠، السـيرة النبويّة لابن هشام ٨٧/٤، ٩٠، تاريخ ابن كثير ٢١٠/٣، طبقات ابن سـعد ٢٥٢/٢ \_ ٢٥٢، الأمتاع للمقريزي: ١٣٥، السيرة الحلبيّة ١٠٨/٣ \_ ١١٠ نقل عن الدمـياطي، مسند أبي يعلى ٢/٢٨٠ حديث ٨٥١ عن ابن عبّاس، مجمع الزوائد للهيثمي ٢/١٨٠ \_ ١٨٠، عن أبي يعلى والطبراني في الأوسط عن أنس.

(٥) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): فإنّك.

(٦) في نسخة (ألف) و(ر) والمطبوعة: الجذوب. وما أثبت هـ و الأصـح، وهـ و نـ قبض الخصب، ويأتى بمعنى العيب أيضاً.

المعنى: أنّه خاطب أبابكر وأمره بالتنحّي عن العليا، فإنّها لاتصلح له، وإنّما تصلح لأمير المؤمنين على بن أبي طالب(١) عليه السلام، الذي تـردّىٰ بـالعُلىٰ وتأزّر بها.. بأصله وفعله.

#### شمّ قال:

فَتَى لَم يُعرِّق (٢) فيه تيم بن مُرَّةٍ ولا عَبَد اللاَّتَ الخبيثة أعصرا أخذ يصف (٣) أميرا لمؤمنين عليه السلام بالصفات السلبية الموجبة للنقص وهي مسلوبة عنه وثابتة لأبي بكر في (٤) هذا البيت وما بعده تعريف (٥) تيم بن مُرَّة؛ أرذل قبيلة (١) من قريش، ومَثَل (٧) عبادة الأصنام.

شمّ قال:

ولا كان مَعزُولاً غداة بَراءة ولاعن (٨) صلاة أمّ فيها مُؤخَّرا(٩)

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: على بن أبي طالب.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: تعرِّق. يقال: أعرق الرجل.. أي صار عريقاً، وهو الذي له عِرق في الكرم.. ويقال: ذلك مُعْرق.. في اللؤم والكرم، انظر: الصحاح ١٥٢٤/٤، النهاية ٢٢٥/٠ . ٢١٩/٣

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): شرع بوصف.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: كما، بدلاً من: في، وفي نسخة (ألف): كما في..

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): من تفريق.

<sup>(</sup>٦) كذًا في نسخة (ألف)، وفي غيرها: قبيلته، ولا معني لها.

 <sup>...</sup> الكلمة مشوّشة في الأصل ونسخة (ر). ولعلها: أمثل قوم في عبادة الأصنام...

<sup>(</sup>٨) كذا في المصدر، وفي الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): في.

<sup>(</sup>٩) القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد: ٩١.

فإنّ عزله عن (١) تأدية (٢) [سورة] براءة (٣)، وعزله و(٤) تأخيره عن الصلة يسوم خرج النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم معصوب الرأس، وقد أمرته عائشة بالتقدّم (٥) فأخّره النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وصلّى بهم همو عليه السلام (١) لا ينكره (٧) أحد (٨)، ومن لا يصلح

(١) في نسخة (ألف): من . . بدلاً من : عن .

- (٣) لاحظ قصة بعثه بسورة براءة في المغازي للواقدي: ١٠٧٦/٣، المصنف لابن أبي شيبة: ١٨٤/١ حديث ١٢١٨، ١٦٨٨، شواهد التنزيل: ١٩١١ ٢٣١، تفسير الطبري: ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٦٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، الخاص للنسائي: ١٤٣ حديث ١٤٥/١، المحاص للنسائي: ١٤٥/١، ١٥٥/١، ١٤٥/١، ١٤٥/١، الباقب المرتضوية للترمذي: ٣٥٠/١، تفسير ابن كثير: ٢/٣٧، تاريخ اليعقوبي: ٢/٢٠، البداية والنهاية: ١٠٧٠، بجمع الزوائد: ١٢٩٧، الجامع الصغير: حديث ٥٥٥، الدر المنثور: ١٢٠٩، ١٠٠، المناقب لابن المغازلي: ١٢١ حديث ٢٦٠، المناقب للخوارزمي: ١٠٠، الكامل لابن الأثير: ١/٤٤، المستدرك للحاكم: ١١٥/١، المناقب المخوارزمي: ١٠٠، الكامل لابن الأثير: الطالب: ١٥٤، تذكرة الخواص: ٢٤، راجع للمزيد من المصادر إلى ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ ابن عساكر: ٢٧١/١- ٢٩١.
  - (٤) لاتوجد: عزله و.. في نسخة (ألف) و (ر).
  - (٥) في نسخة (ر): وقد أمرت عائشة أبابكر أن يصلّي بالناس.
  - (٦) لايوجد: هوعليه السلام.. في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).
  - (۷) أنظر صلاة أبي بكر وتنحيه في: تاريخ الطبري: ٢٩٢١، ٤٤٠، ٤٤٠، السيرة النبويّة لابن أبي لابن كثير: ٤٤٠، ٤٦٠، ٤٦٥، ١٩٦٨، السيرة الحلبيّة: ٣٤٩/٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩٦٩ ـ ١٩٦٨، صحيح الترمذي ٥٧٣/٥، سنن أبي داود ٢٦٦٦، سنن النسائي ٢١٦/١، ٧٧، ٩٩، سنن ابن ماجه ٢٨٩/١، مسند أحمد بن حنبل ٢١٦٦١، ٢١٦، ٢٥٦ وموارد أخرى، وغيرها.
    - (٨) لايوجد في نسخة (ر): لاينكره أحد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: تأدّى.

قصيدة ابن أبي الحديد ......

لتأدية (١) بعض آيات السورة، ولايصلح أن يأمّ الناس بصلاةٍ واحدة، كيف يصلح لتأدية (٢) جميع الأحكام ؟!! لولا (٣) عمي الطغام، وبلوى الأنام، وحقدهم على مكسّر (٤) الأصنام، وقاتل (٥) آبائهم وأعمامهم (١).

ثم قال:

ولاكانَ في بعثِ ابن زيدٍ مؤمّرا عليه فأضحى لابنِ زيدٍ مؤمّرا<sup>(٧)</sup>
يقول: إن علياً أميرالمؤمنين<sup>(٨)</sup> عليه السلام لم يتأمّر عليه أسامة بن زيد<sup>(٩)</sup>
كما كمان أميراً عملى أبي بكر وعمر<sup>(١٠)</sup>، ثمّ صار يـؤمّر<sup>(١١)</sup> ابن زيـد<sup>(١٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف) و (ر): لتأدّي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف): لتأدي، بدلاً من: لتأدية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): لو، بدلاً من: لولا.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة (ألف)، وفي نسخة (ر): تكسير، وفي باقي النسخ: كسر.

<sup>(</sup>٥)كذا في نسخة (ألف)، وفي سائر النسخ: قتل.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية: والأعبام.

<sup>(</sup>٧) القصائد السبع العلويّات: ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر) و(ألف): على عليه السلام! [كذا]، ولاتوجد كلمة: أميرالمؤمنين عليه السلام، وفي الطبعة الحجرية عكسه.

<sup>(</sup>٩) حذفت كلمة: ابن زيد . . من الطبعة الحجرية .

<sup>(</sup>١٠) جملة: وعمر، لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>١١) لاتوجد جملة: ثمّ صاريؤمّر.. في نسخة (ر)، وفيها: بل كان هو يأمر..

<sup>(</sup>١٢) لاحظ إمارة أسامة بن زيد في: المغازي للواقدي: ١١١٨/٣، تاريخ الطبري: ٢٩/٢، الحامل السيرة الحلبيّة: ٢٧/٣ ـ ٢٢٨، السيرة النبويّة لأحمد زيني دحلان: ١٣٨/٢، الكامل لابن الأثير: ١٦٢/١، طبقات ابن سعد: ١٩٠/ ١٩٢ ـ ١٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١١/١ ـ ٢١، ٢/٢٥، السقيفة للجوهري: ٧٤. وغيرها.

۱۹۶ ...... إلزام النواصب النواصب وذلك عجب (۱).

أُمِّ قال (٢):

ولا كان يوم الغاري فو<sup>(۱)</sup> جنانه حِذاراً ولا يَومَ العريش تسترًا يعني أنّ أبابكر هفا جنانه.. أي خاف<sup>(1)</sup> وهو في الغار<sup>(0)</sup>، وأميرا لمؤمنين علي عليه السلام ما هفا جنانه ولاخافه<sup>(1)</sup>، وهو على فراش رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد قصده قريش يريدون قتله، وأبوبكر تستر<sup>(۱)</sup> يوم بدر<sup>(۱)</sup> في العسريش، وأميرا لمؤمنين عليه السلام<sup>(1)</sup> يقط رقاب الكفّار، ويُعجّل بأرواحهم<sup>(۱)</sup> إلى النار.. فبينهما فرق بعيد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فى نسخة (ر): عجيب.

۱۱۰ مي سند رزي عبيب.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: وقال.

<sup>(</sup>٣) الهفوة: الزّلّة، وهفا الطائر بجناحيه.. أي خفق وطار. أنظر: صحاح اللغة: ٢٥٣/٦ مادة (هفا).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: أي خاف.. في المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): يوم الغار.

<sup>(</sup>٦) من قوله: وهو في الغار.. إلى هنا لا توجد في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) كلمة: تستر . . مزيدة من نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٨)كذا، والظاهر: يوم أحد.

<sup>(</sup>٩) من قوله: ما هفا جنانه . . إلى هنا سقط من المطبوع من الكتاب .

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد الباء في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>١١) انظر: السيرة النبويه لابن هشام: ١/١٩، السيرة النبويه لاحمد زيني دحلان: ١/١٥٩، تاريخ الطبري: ١٩٩/، مروج الذهب: ٢٨٥/، الكامل في التاريخ: ١٩١/، مروج الذهب: ١٩١/، الكامل في التاريخ: ٣٣٠/، تذكرة سيرة ابن إسحاق: ١/٢٦، السيرة الحلبية: ١/١٩١، فرائد السمطين: ١/٣٣٠، تذكرة الخواص: ٤٠، كفاية الطالب: ٢٣٩ نقلاً عن الشعلبي صفحة ٧٧٩١، مسند أحمد: ٣٣٠/١، وغيرها.

قصيدة ابن أبي الحديد

ثم قال (١):

إمام هُديِّ (٢) بالقُرْصِ آثـر فاقتضى

له القُرصُ ردَّ القرص أبيضَ أَزهرا<sup>(٣)</sup>

القرص الأوّل والثاني (٤): هو القرص (٥) الذي تصدّق به أمير المؤمنين عليه السلام على المسكين، واليتيم والأسير، فنزل في حقّه وحقّ زوجته وابنيه عليهم السلام سورة «هل أتى» $^{(7)}$ ، والقرص الثالث: يريد به قرص الشمس حين $^{(V)}$ ردّت له(٨) ببابل حتى صلى الظهر والعصر(١)، وذلك مشهور لايمنكره مخالف

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: وقال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الهدئ.

<sup>(</sup>٣) القصائد السبع العلويات: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: ولا الثاني. وزيد هنا كلمة: والثالث، في نسخة ( ألف ).

<sup>(</sup>٥) لا توجد كلمة: القرص.. هذه في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ٢٩٨ ـ ٢٩٥ الآية ١٨٧، تـفسير غـرائب القـرآن المطبوع مع تفسير الطبري: ٢٨/٢٨، تفسير فخر الدين الرازي: ٢٤٣/٣٠، تـفسير الكشاف للزمخشري: ١٩٧/٤، تفسير الثعلبي: ٢١٩، فرائد السمطين: ٥٣/٢، أسد الغابة: ٥٣٠/٥ قال: وأخرجه أبو موسى، المناقب للخوارزمي: ١٨٨، المناقب لابـن المغازلي: ٢٧٢ حديث ٣٢٠، الدرّ المنثور: ٢٩٩/٦ عن ابن مردويه عن ابـن عــباس، تفسيرالقرطبي: ١٣٠/١٩ عن الثعلبي، والنّقاش، والقشيري، أسباب النزول للواحدي: ۲۳۱ . وغيرها .

<sup>(</sup>٧) كذا في نسخة (ألف)، وفي سائر النسخ: حتى ٰ.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): حين ردّ له.

<sup>(</sup>٩) لاحظ عن موضوع رد الشمس: تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ٢/٢٨٢ \_ ٣٠٥ حديث ردّ الشمس، البداية والنهاية: ٦/٦٨، ميزان الإعتدال: ٢٤٤/٢، المناقب لابن المغازلي: ٩٨ حديث ١٤١، مجمع الزوائد: ٢٩٦/٨، فتح الباري:

١٩٦ .....الزام النواصب

ولامؤ آلف<sup>(۱)</sup>، وذلك فضل أُختصّ به عليه السلام. ثمّ قال:

### يسزاحمه جبريل تَحتَ عباءةٍ

لها قيل<sup>(۲)</sup> كلّ الصيد في<sup>(۳)</sup> جانبالفرا<sup>(٤)</sup>

يعنى العباءة الّتي ألقاها رسول الله (٥) صلّى الله عليه و آله وسلّم على أهل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ثمّ قال: «هو لاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فأنزل الله تعالى (١) آية التّطهير:

﴿ إِنَّا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً ﴾ (٧).

فقال جبرئيل عليه السلام: وأنا من أهل بيتك يا رسول الله؟ فقال: «وأنت

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): عند المؤالف والمخالف.

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية ونسخة (ر): قبل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ألف ): عن ، بدلاً من : في .

<sup>(</sup>٤) القصائدالسبع العلويّات: ١٠٨، ولاحظ شرحها للسيد محمد صاحب المدارك: ١٨ \_ ٢٢ \_

<sup>(</sup>٥) في نسخة (رَ): النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، بدلاً من: رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: تعالى.. في المطبوعة ونسخة (ألف)، وحذفت عن نسخة (ر)كلمة: آية التطهير.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب (٣٣): ٣٣.

من أهل بيتي يا جبرئيل»(١).

ومن تأمّل هذه القصّة و<sup>(۲)</sup> الفضيلة المنيفة <sup>(۳)</sup> الّـتي تـضمّنها <sup>(٤)</sup> هـذه الآيـة الشريفة؛ عرف عصمة أمير المؤمنين <sup>(٥)</sup> عليه السلام وزوجـته و ولديـه عـليهم السلام، وعلم أنّه أحقّ بالخلافة من سائر الناس.

أنظروا إلى شعر (٢) عالمهم المعتزليّ أصولاً، الحنفيّ فروعاً.. كيف (٧) أمر أبابكر بالتّنحّي عن المعالي، يقول: بأيّ سبب (٨) تطلب المعالي - يا أبابكر - وأنت لم تضرب فيها بعرق، ولم تحصّلها بسعي؟! فكيف تطلبها

(١) وقال في آخرها:

خَلَفْتُ بِعُواهُ الشريف وتُربةِ أَحَالَ ثراها طيب ريَّاهُ عنبرا لاُستنقذنَّ العمر في مِدحي لهُ وإن لامني فيه العذولُ فأكثرا

وانظر عن حديث الكساء وآية التطهير: مصنّف ابن أبي شيبة: ٧٢/١٧ حديث ١٢١٥٢، وصفحة: ٧٧ حديث ١٢١٥٣، المناقب المرتضويّة للترمذي: ٤٦، الدّرّ المنثور: ١٩٨/٥ ـ ١٩٩، السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان: ٢/٠٠٠، النور المشتعل: ١٧٥، تفسير الثعلبي: ١٢٨ ـ الخطوط ـ، الجامع الصحيح للترمذي: ٥/١٥٣ حديث ٢٠٢٥، وصفحة: ٢٥٣ حديث ٢٠٣٠، وصفحة: ٢٥٣ حديث ٢٢٠٦، أسباب النزول للواحدي: ٢٦٧، ذخائر العقبى: ٢١ ـ ٢٣، تفسير الطبري: ٢٢/٦ ـ ٧، مشكل الآثار للطحاوي: ٢/٣٤، دخائر العقبى: ٢١ ـ ٢٣، تفسير الطبري: ٢١٠، وللمزيد راجع كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: ١/٤٢٢ ـ ٢٤٢. وغيره وغيرها.

- (٢) جملة: القصة و . . لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة ( ألف ) .
- (٣) كلمة: المنفية . . لا توجد في نسخة (ألف) والمطبوع من الكتاب.
  - (٤) كذا، والظاهر: تضمّنتها.
  - (٥) في نسخة (ر): الوصيّ بدلاً من: أميرالمؤمنين عليه السلام.
    - (٦) لاتوجد كلمة: شعر، في الطبعة الحجرية.
- (٧) زيادة: كيف، من نسخة (ر)، ولا توجد في غيرها من النسخ.
  - (٨) في نسخة (ر): سبيل، بدلاً من: سبب.

۱۹۸ ..... الزام النواصب

وأنت من تيم بن مرّة أرذل قبيلة من (١) قريش ؟، وقد عبدت الأصنام دهراً (١) طويلاً (١) وكنت معزولاً عن تأدّي براءة، وكان أسامة بن زيد أميراً عليك، وفررت من الزحف يوم خيبر، وأحُد، وحنين، واستحققت بفرارك غضب الله والنار، كما أخبر الله (١) الجبّار، و(١) هفا جنانك يوم الغار و(١) بكيت خوفاً (١)، وأخّرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من الصلاة (١)، ولا لك فضيلة مذكورة، ولا منقبة مشهورة (١٠)، بل (١١) مثالبك لا تُحصى لمن أراد الإستقصاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: من . . في الطبعة الحجرية ، وفي نسخة ( ألف ) : في .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): عصراً.. بدلاً من: دهراً.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): مدة طويلة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): وأنت معزول.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: به، بدلاً من لفظ الجلاله.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد الواو في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) لاتوجد الواو في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: خوفاً في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) لا توجد في نسخة (ألف): من الصلاة.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف) ومطبوع الكتاب: ولاخبر مشهور.

<sup>(</sup>١١) في الطبعة الحجرية: ولا خبر مشهور وجلّ..

#### فصل

## في بعض مثالب عائشة التي روتها السنّة(١)

روى الحُميدي في الجمع بين الصحيحين عن عائشة: أنّ النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يمكث عند زينب بنت جحش يأكل عندها عسلاً، فآليت أنا وحفصة إنّنا متى دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلنقل له (٢): إنّا نجد منك ريح مغافير.. أأكلت مغافير؟!..(٦) فدخل على أحدهما، فقالت له ذلك، ثمّ دخل على الأخرى فقالت له ذلك (٤)، فقال: بل (٥) شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له (٢)..

(١) في نسخة (ر) جاءت العبارة هكذا: ومن المثالب التي روتها السنة في عائشة.. وليس فيها كلمة: فصل، وعليه فيربط الكلام.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم نقول له.

<sup>(</sup>٣) المغافير: الصّمغ من الشّجر. كذا في جمهرة اللغة: ٧٧٩/٢، والصواب أنه شيء ينضحه شجر العُرفط حلو كالناطف، واحده مُغفور بالضم وله ريح كريمة منكرة، انظر: النهاية ٣٧٣/٣. والصحاح ٧٧١/٢ ـ ٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) من قوله: ثمّ دخل. إلى هنا لايوجد في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) لا توجد: بل، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: له . . في مطبوع الكتاب .

فنزل الله تعالى عليه (١): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِيَ مَرْضَاتَ أَزْواجكَ..﴾ (١) الآية (٣).

أنظروا إلى عائشة وحفصة.. كيف تعمّدتا الكذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لتحرما عليه ما أحلّ الله له.

وفي الجمع بين الصحيحين ـ أيضاً ـ عن نافع عن (٤) ابن عـمر، قــال: قــام النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم خطيباً (٥) ـ وأشار نحو منزل عائشة ـ ثمّ قــال: «ها(٢)هنا الفتنة ثلاثاً من (٧) حيث يطلع قرن الشيطان »(٨).

وفي الجمع بين الصحيحين قال: خرج النبيّ عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»(١).

<sup>(</sup>١) كلمة: الله تعالى عليه.. مزيدة من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم (٦٦): ١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٢٠٥/٣ ( تفسير سورة التحريم )، مسند أحمد: ٢٢١/٦.. وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: عن، في نسخة (ألف) و (ر).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): خاطباً..

<sup>(</sup>٦) لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): ها..

<sup>(</sup>٧) كذا في نسخة (ر) وصحيح البخاري، وفيما سواها: فلا يؤمن، بدلاً من: ثلاثاً.

<sup>(</sup>۸) وقد جاء بنصه في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس حديث ٢٨٧٣ وكتاب الفتن:

٧٦، ولاحظ كتاب بدء الخلق منه حديث ٣٠٣٧، ولم يرد فيه اسم عائشة! بل فيه (يشير إلى المشرق)، ولاحظ حديث ٣٢٤٩ من كتاب المناقب، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث ٥١٦٨، وفيه: أنه قام عند باب حفصة.. ثم قال: عند باب عائشة و٤٢٢٩/٢ حديث ٨٤. ومثله حديث ٥١٧، ومسند أحمد بن حنبل حديث ٥٤٥، مسند أحمد بن حنبل حديث وارشاد السّارى ١٨٥٠٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٩) من قوله: وفي الجمع.. إلى هنا لايوجد في نسخة (ر)، وجاء على هامش نسخة (ألف).

وخروجها على أميرالمؤمنين عليه السلام عاصيةً لله ورسوله (۱) معلوم، وقد أمرها الله بالإستقرار في بيتها (۲) فهتكت حجاب الله (۱۱)، وحجاب رسوله، وخرجت متبرّجة في جحفل (٤) يزيد على ستة عشر ألفاً تطلب بدم (۵) عثان، وليست [هي] من أولياء الدم، ولا لها حكم الخلافة، ولقد كانت تحرّض على قتل عثان في حياته (۱۱) وتقول: اقتلوا نعثلاً! قتل الله نعثلاً (۱۷)،.. فلم قتله المهاجرون والأنصار وبايعوا علياً عليه السلام خرجت طالبةً بدمه، وفرقت جماعة المسلمين، وألقحت (۱۱) الفتنة بينهم حتى قتل خلق (۱۹) كثير وجم غفير.

وفى الجمع بين الصحيحين أيضاً قال: خرج النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من بيت عائشة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «رأس الكفر من

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف): ولرسوله.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب(٣٣): ٣٣ حيث قال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهليَّة الأُولَىٰ.. ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): حجابه.. بدلاً من: حجاب الله.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: إلى عسكر.. بدلاً من: في جحفل، ولاتوجد في نسخة (ألف). والجحفل: هو الجيش. قاله في الصحاح ١٦٥٢، وقيل: الجيش الكثير، كما في القاموس المحيط ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: دم.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: في حياته.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري: ٤٠٧/٤، الكامل لابن الأثير: ٢٠٦/٣، لسان العرب: ٢٠/١١، تاج العروس: ١٤١/٨، تذكرة الخواص لابن العروس: ١٤١/٨، تذكرة الخواص لابن الجوزي: ٦٥.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد في نسخة (ر): حتى قتل خلق .. وفيه جمع .

٢٠١ ..... إلزام النواصب

هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»(١).

وفي الجمع بين الصحيحين أيضاً (٢)؛ أنّ ابن (٢) الزبير دخل على عائشة في مرضها الذي ماتت فيه (٤) فقالت: إنى قاتلت فلاناً.. \_وسمت المقاتل بـرجــل فأثنت (٥) عليه \_وقالت (٦)؛ وددت إنى كنت نسياً منسيّاً (٧).

فلينظر العاقل إلى ما رواه (^ أولياء عائشة عنها من (^ الفعل القبيح في حياة ( ^ ) الرسول وبعد وفاته ( ^ ) ، وما رووا ( ^ ) عنه صلّى الله عليه و آله وسلّم أنه أخبر عنها أنّها: «رأس الكفر»، وأنّها ( ^ ) «أصل الفتنة »، وهتكها حجابَ الله

<sup>(</sup>١) من قوله: وفي الجمع.. إلى هنا لايوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: أيضاً في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: ابن . . في نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٤) لاتوجد جملة: الذي ماتت فيه . . في مطبوع الكتاب .

<sup>(</sup>٥) استظهر على هامش نسخة (ألف): فأندمت.

<sup>(</sup>٦) من قوله: فلاناً.. إلى: وقالت.. لايوجد في نسخة (ر)، وفيها: عليّاً، ولقد..

<sup>(</sup>٧) وجاء في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن حديث ٤٨٣، وحلية الأولياء: ٢٩/٢، فسرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ٢٤/١٤، وفيه عن قيس قال: قالت عائشة: إدفنوني مع أزواج النبي فإني كنت أحدثت بعده حدثاً، مصنف ابن ابي شيبة: ١٥/٠٢٠، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨٤/١-٧١، اذا قرءت هذه الآية: ﴿وَ قَرْنَ فِي بُيوتِكُنّ ﴾ [سورة الأحزاب (٣٣): ٣٣] بكت حتى تبل خمارها، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨١/٨، البداية والنهاية: ٩٤/٩.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: رووا، وفي نسخة (ألف): روى.

<sup>(</sup>٩)كذا في نسخة (ر)، وفي غيرها: في.

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع الكتاب: حقّ، بدلاً من: حياة.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد: وبعد وفاته.. في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ر): ورد..

<sup>(</sup>١٣) لاتوجد: أنها في نسخة (ر).

وحبجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الذي ضربه عليها، وخروجها (۱) متبرّجة بعد قوله تعالى: ﴿ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولى ﴾ (۲) متبرّجة بعد قوله تعالى: ﴿ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولى ﴾ (۲) مم ذلك على فاطمة بنت رسول الله (۳) التي أذهب الله عنهم (٤) الرجس وطهّرها (٥) تطهيراً ..!!، وعلى خديجة التي أوّل من صدّقت وآمنت به وأنفقت عليه ما لها! (۱).

وروت (٧) عائشة وغيرها: أن الله تعالىٰ (٨) أمر رسوله (٩) صلّى الله عليه و آله وسلّم ان يبشّر خديجة ببيت في الجنة (١٠) من قصب الياقوت (١١) و ولدت له فاطمة

أقول: جاءت الرواية في صحيح مسلم: ١٨٨٧/٤ حديث ٢٤٣٢، وصحيح البخارى: ٥٨/٥، كتاب الفضائل، والسيرة النبوية لابن هشام: ٢٥٧/١، وكفاية الطالب: ٣٥٧، وينابيع المودة: ١٦٧/١، وتذكرة الخواص: ٢٧٢، والمناقب لابن المغازلي: ٣٣٦، والجامع الصحيح للترمذي: ٧٠٢/٥ حديث ٣٨٧٥.. وغيرها.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): وخرجت.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب(٣٣): ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ر ): الزهراء، بدلاً من: بنت رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف): عنها.. بدلاً من: عنهم.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: وطهرهم.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام: ١/٢٥٧، المناقب لابن المغازلي: ٣٣٥، أسد الغابة: ٥/٧٣٥.

 <sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): روت ـ بدون واو ـ وعليه يكون الكلام مربوطاً بما سبقه، ويوضع رأس السطر من قوله: إنّ الله تعالى . . إلى آخره.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: تعالى في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): رسول ألله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: الياقوت في نسخة (ر).

٢٠٤ ..... إلزام النواصب

أمّ الحسن والحسين عليها السلام وذلك من قلّة الإنصاف والميل والإنحراف، ولقد أنكر الحافظ من علماء السنة في كتاب الإنصاف (١) غاية الإنكار على من يساوى عائشة بخديجة.

米米米

<sup>(</sup>۱) كتاب الإنصاف، لعله هو كتاب الإنصاف فيا بين العلماء من الإختلاف، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالله النميري القرطبي المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعائة، وبهذا الإسم كتب لجمع منهم ابن الأثير الجزري وابن الجوزي، والسيوطي، وأبي سعد محمد بن يحيى النيسابوري الشافعي.. وغيرهما، والأظهر ما ذكرناه.

#### فصل(۱)

في إقرار السنة (٢) على أنفسهم من طرق كثيرة أنّ المتعة كانت مباحة في (٢) عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وعهد أبي بكر، وأنّ عمر هو الذي حرّمها

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين -صحيح مسلم (٤) والبخاري (٥) -عن

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: فصل . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): وأنكر على السنّة في إقرارهم .. بدلاً من: فصل في إقرار السنّة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): على، بدلاً من: في.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٨٨٥/٣ حديث ١٤٥ باب المتعة.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الحج حديث ٢١٣٥، وفيه في كتاب الحج حديث ١٤٦٩ عن عمران، قال: تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. وحديث ٢١٤٦ عن أميرالمؤمنين عليه السلام، و٢١٥٧ عن عمران بن حصين. وانظر: سنن النسائي، كتاب مناسك الحبج حديث ٢٦٨٩ و٢٧٥٧، وسنن أبي داود، كتاب المناسك حديث ١٥٢٥، ومسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة حديث ١٤٦٨، ٥٠٤، ٢٠١٧، ٢٠١٠، وكتاب باقي مسند المكثرين حديث ١٣٦٦٦، ومسند البصرين حديث ١٩٠٥، ١٩٠٥، ومسند البصرين حديث ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، ومسند البصرين حديث ٢٠٠٢، ١٩٠٥، ولكن ومسند الأنصار حديث ٢٠٣٢، وهي غالباً لفظاً أعم من تمتع الحج والعمرة، ولكن صرح في أكثرها بها معاً.

٢٠٦ ..... ألزام النواصب

جابر بن عبد الله الأنصاري أنه (١) قال:

تمتّعنا على عهد (٢) رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلمّا قام عمر قال: إنّ الله (٣) كان يحلّ (٤) لرسوله ما شاء بما شاء (٥)، وإنّ القرآن قد نزل منازله ف ﴿ أَيَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ (١) كما أمركم الله (٧)، وأبتّوا (٨) نكاح هذه النساء، لئن أوتي إلى (١) برجل نكح امرأة إلى أجل إلا (١٠) رجمته بالحجارة (١١).

وفي الجمع بين الصحيحين \_ من طريق آخر \_ عن جابر قال: كنّا نتمتّع (١٢) بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأيّام أبى بكر وبعض أيّام عمر (١٣).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لاتوجد: أنه .. في الطبعة الحجرية ، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٢) لايوجد في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): على عهد، وفيه بدلاً منه: مع.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد في الطبعة الحجرية: إن الله...

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): أحلّ.

<sup>(</sup>٥) الجملة في الطبعة الحجرية مشوّشة، وفي نسخة (ر): ما يشاء بما شـاء. ومـا هـنا مـن المصدر.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢): ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) لايوجد لفظ الجلالة في نسخة (ر) و(ألف).

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( ألف ): وبتَّوا.. أي قطعوا.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: إليّ.. في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية والمصدر، وفيه: فلن أوتي.

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد كلمة: إلّا، في نسخة (ر) و(ألف).

<sup>(</sup>١١) وانظر أيضاً: سنن البيهقي: ٢٠٦/، ٢٠٦/ بعبارة اخرى، تفسير فخر الدين الرازي: ٥٦/١ وانظر أيضاً: سند أبي داود الطيالسي: ٢٤٧ حديث ١٧٩٢، الدرّ المنثور: ٢١٦/١ في متعة الحجّ، أحكام القرآن للجصّاص: ٢٨٨/، ٣٩٦/٣. وغيرها.

<sup>(</sup>۱۲) في نسخة (ألف) و (ر): نستمتع.

<sup>(</sup>١٣) مسند أحمد: ٣٠٤/٣، ٣٨٠، صحيح مسلم: ١٢٠٣/٣ حديث ١٦ (كتاب النكاح حديث ٢٩٩٧، ومثله في ٢٥٩٩)، جامع الأصول: ٢١٥/١١ حديث ٨٩٩٣، المصنف

وروى أحمد بن حنبل في مسنده (١) عن عمران بن حصين قال: أنزلت متعة النساء (٢) في كتاب الله، وعملنا بها مع النبي صلوات الله عليه، ولم ينزل قرآن بتحريها، ولم ينه عنها (٣) الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم (٤) حتى مات (٥).

وفي صحيح الترمذي قال: سُئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال وكان السائل من أهل الشام فقال: إن أباك قد (٦) نهى عنها؟! فقال ابن عمر: إن (٧) كان أبي نهى عنها و وضعها رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم، أنترك (٨) السنّة ونتّبع قول أبي؟!! (٩).

وروى مسلم(١٠) والبخاري(١١) في صحيحيهما عـن(١٢) عـدّةٍ جـوازَ مـتعة

لعبد الرزّاق: ٧/٥٠٠/، سنن البيهقي: ٧/٧٧٧، فتح الباري: ١٤١/٩، سنن أبي داود:
 ٢٣٧/٢ حديث ٢١١٠ (كتاب النكاح حديث ١٨٠٥)، زاد المعاد لابن القيم الجوزيّة:
 ٢٠٥/١، وغيرها.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٤٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): المتعة، بدون النساء.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: عنها في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٤) كلمة: الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم.. مزيدت من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) وانظر أيضاً: صحيح البخاري: ٣٣/٦ (تفسير سورة البقرة)، صحيح مسلم: ٩٠٠/٢ حديث ١٧٢ وفي الباب أحاديث أُخَر.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: قد، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) كلمة: إن . . زيدت من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( ألف ) و ( ر ) : نترك .

<sup>(</sup>٩) الجامع الصحيح للترمذي: ١٨٥/٣ حديث ٨٢٨، تاريخ ابن كثير: ١٤١/٥... وغيرهما.

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم: ٨٩٦/٣ حديث ١٥٧، وصفحة: ١٠٢٣ حديث ١٤٠٥.

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري. وقد سلفت مصادره قريباً عنه وعن غيره.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ألف) و (ر): من، بدلاً من: عن.

النساء، وأنّ عمر هو الذي أبطلها بعد أنْ فعلها جميع المسلمين بأمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى حين وفاته، وفي أيّام أبي بكر (١).

قال الرجل الكتابي (٢) الذي هداه الله لدين (٣) الإسلام: لمّا وقفت على أخبار السنة الّتي يروونها في إباحة المتعة عن الله ورسوله، وأنّ عمر هو الذي أبطلها، ورأيتهم ينكرون على الشيعة العمل بها غاية الإنكار، تعجّبت من قلّة إنصافهم وميلهم (٤) وكثرة انحرافهم، وشككت في إيمانهم بالله وبرسوله، لأنّهم لو آمنوا بها لم يتركوا(٥) قولها، ولم (١) يعملوا بقول عمر، وخاصموا العامل بقول الله ورسوله (٧)، فإن كانوا يعتقدون صدقهم في الأخبار الّتي أوردوها في إباحة المتعة صارت المسألة إجماعيّة، ولا يجوز مخالفة الإجماع..

وإن كانوا يعتقدون كذبهم في هذه الأخبار الّـتي أوردوهـا في صحاحهم صارت أخبارهم كاذبة لايلتفت إليها ولايعوّل (٨) بها، و وجب العمل بقول (٩)

<sup>(</sup>۱) شرح النووي: ۱۸۳/۹، سنن النسائي: ۱۵۳/۵، تاریخ ابسن کشیر: ۱۲۹/۵\_ ۱٤۱، مسند أبي داود الطیالسي: ۷۰ حدیث ۵۱، مسند أحمد: ۱۹/۱ ع. ۵۰، ۳۰۶/۳ ه. ۳۰۰ سنن أبي داود: ۲۳۳/۲ حدیث ۲۱۱، عمدة القاري للعیني: ۸/۰۱، بدایة المجتهد: ۵۸/۲، سنن البیهق: ۲۳۷/۷، فتح الباري: ۱٤۱/۹.. وغیرها.

<sup>(</sup>٢) جملة: الرجل الكتابي . . مزيدة في مطبوع الكتاب، لاتوجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر) و (ألف): إلى دين.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد في نسخة (ر): وميلهم.. كما لا توجد: وكثرة.. في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): ينكروا.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد: لم .. في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) لاتوجد جملة: وخاصموا العامل بقول الله ورسوله.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية و نسخة (ألف): ولايعمل.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة و نسخة (ألف): بأخبار.. بدلاً من: بقول.

إقرار العامة بإباحة المتعة .....

الشيعة خاصة لأنهم يعتقدون صدقها وصحتها..

وإن اعتقدوا صحّة ما قال<sup>(۱)</sup> عمر دون ما قاله الله ورسوله صلّى الله عــليه وآله وسلّم <sup>(۲)</sup> فقد كفروا بالله وبرسوله..

وإن اعتقدوا<sup>(٣)</sup> بطلان قول عمر وعملوا به \_تعمّداً لترك<sup>(٤)</sup> الشرع المجمع عليه \_ فقد كفروا أيضاً.. فلا يخلون عن بعض هذه الوجوه<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): بقول، وفي نسخة (ألف): قاله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، بدلاً من: الله ورسوله. وفي نسخة ( أَلْف ): قال الله . .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): فإن اعتقدوا..

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): فقد تعمد ترك..

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ولا يخلون من أحد هذين الوجهين.. وجاءت عليه نسخة بــدل: الوجــود [كذا].

#### فصيل(١)

# في إقرار السنّة على أنفسهم أنّهم خالفوا الشرع الذي جاء به رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم (٢) عناداً للشيعة

قال (٣) الغزالي (٤) والمتولي (٥) ـ وكانا إمامَين للشافعيّة ــ: إنّ تسطيح القبور هو المــشروع (٦)، ولكـن لمّـا جـعلته الرافـضة شـعاراً لهـم (٧) عـدلنا عـنه (٨) إلى

(١) في نسخة (ر): باب . . بدلاً من: فصل .

(٢) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): الرسول.. بدلاً من رسول الله صلّى الله عــليه وآله وسلّم.

(٣) في نسخة ( ألف ) و ( ر ): ذكر . . بدلاً من : قال .

(٤) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبوحامد (٤٥٠ ـ ٥٠٥ ه) له نحو مئتين مصنف. انظر عنه: طبقات الشافعية ١٠١٤، شذرات الذهب ١٠/٤، وفيات الأعيان ١٣/١، الأعلام ٢٤٧/٧ ـ ٢٤٧ عن عدة مصادر.. وغيرها.

(٥) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): المتوكلي، وفي نسخة (ر): المتوكل. أقول: هو أبوسعد عبدالرحمن بن مأمون النيسابوري ( ٤٢٦ ـ ٤٧٨ هـ) فقيه مناظر، عالم بالأصول، ودرس بالمدرسة النظامية، له جملة مصنفات، وغالب فقهه على مذهب الشافعي. انظر عنه: وفيات الأعيان ٢٧٧/١، الاعلام ٩٨/٤ وغيرهما.

(٦) في المطبوع ونسخة (ألف): المشهور، بدلاً من: المشروع.

(٧) لاتوجد كلمة: لهم، من الطبعة الحجرية.

(٨) في الطبعة الحجرية: عنهم، وهو خلاف الظاهر.

إقرار العامة بمخالفة الشريعة ........................٢١١ التسنيم (١).

وذكر (٢) الزمخشري صاحب الكشّاف (٣) \_ وهو من أمّة الحنفيّة \_ في تفسير قوله تعالى: ﴿ هُوَالَّذِيْ يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ.. ﴾ (٤) أنّه يجوز بمقتضى هذه (٥) الآية أن يُصلّىٰ على آحاد المسلمين، لكن لمّا اتّخذت (٢) الرافضة ذلك في أعّتهم منعناه.

وقال مصنّف الهداية من الحنفيّة: إنّ المشروع التّختّم باليمين، لكن لمّا اتّخذته الرافضة عادةً عدلنا عنه (٧) وجعلنا التختّم في اليسار (٨).

قال الرجل الكتابي (١) الذي هداه الله لدين (١٠) الإسلام: لمّا وقيفت على

اقول: التسنيم: يقابل: التسطيح، ويراد منه الإرتفاع، وكل شيء عــلا شــيئاً فــقد تسنمه. انظر: النهاية ٢/٩٠٤، والقاموس المحيط ١٣٢/٤ وغيرهما.

<sup>(</sup>١) الوجيز: ١/٧٨، رحمة الأمّة المطبوع بهامش الميزان للشعراني: ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): قال.

<sup>(</sup>٣) الكشاف للزمخشري ٢٧٣/٣ (٣/٥٤٥ ـ ٥٤٦ من طبعة دار الكتاب العربي) ولم أجده هناك، ولعله في غير ذلك الموضع! أو في كتاب آخر له.

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب (٣٣): ٤٣.

<sup>(</sup>٥) لايوجد: هذه، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): اتخذته.

<sup>(</sup>٧) قوله: عدلنا عنه و . . لايوجد في الطبعة الحجرية ، ولا نسخة (ألف) ، وجاء في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) من قوله: وقال مصنف.. إلى هنا لايوجد في نسخة (ر).

وذكره في الصراط المستقيم للبياضي: ٢٠٦/٣، وشرح المواهب للزرقاني: ١٣/٥، ومنهاج السنّة لابن تيميّة: ١٤٣/٢، وتفسير الرازي: ٢١٢/١، وفتح الباري: ١٤٢/١ باب السلام على غير الأنبياء.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: الرجل الكتابي .. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٠) كذا في نسخة (ألف)، وفي غيرها: إلى، بدلاً من: لدين.

. إلزام النواصب

إقرارهم على أنفسهم أنّ الشيعة عملوا بالمشروع(١) وأنّهم خالفوا الشرع(٢) لعمل الشيعة به، علمت أنَّ الحقّ في طرف الشيعة، وشككت في إيمان السنّة، لأنَّ مخالفتهم للمشروع إن كان مع اعتقاد جوازه فقد كفروا(٣)، وإن كان مع اعتقاد تحريمه فقد فسقوا، والفاسق لايُقبل قوله في شيء، فلا يجوز لمن يـؤمن بـالله ورسوله واليوم الآخر(٤) أن يتابع قوماً يشهد علماؤهم(٥) على أنفسهم بما يوجب الكفر والفسق (٦)، ويشهدون على خلفائهم بمثل ذلك، كما تقدم في الأخبار الماضية في هذه الرسالة(٧).

<sup>(</sup>١) لاتوجد الباء في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: المشروع.. بدلاً من: الشرع.

<sup>(</sup>٣) من قوله: إن كان . . إلى هنا لا يوجد في مطبوع الكتاب .

<sup>(</sup>٤) لايوجد: ورسوله، في نسخة (ر)، كما لا يوجد: واليوم الآخر، في الطبعة الحرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) لاتوجد: علماؤهم، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): والفسوق.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): المقدّمة، بدلاً من: الماضية في هذه الرسالة.

#### فصل(۱)

روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أبي موسى الأشعري، قال: قال عامر (۲) بن أبي موسى، قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك (۳)? قلت: لا، قال: وإنّ (٤) أبي قال لأبيك: يا أبا موسى! هل يستر (٥) إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه و[آله] وسلّم، وهجر تنا معه، وجهادنا معه، وكلّ ما عملنا معه (۲) يردّ لنا كلّ عمل (۷) عملناه بعده، فإن كان ما عملنا معه يردّ لنا ما عملناه بعده فقد (۸) نجونا معه كفافاً بكفاف (۹)، و (۱۰) رأساً برأس، فقال أبوك لأبي: والله لقد جاهدنا (۱۱) مع رسول الله صلى الله عليه و[آله]، وصلّينا معه (۱۲)،

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: فصل، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): ابن عامر، وفي نسخة (ألف)أبوعامر، وفي البخاري: حدثني أبوبردة بن أبي،موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية ونسخة (ر) و(ألف): أبوك لأبي.

<sup>(</sup>٤) في البخاري: فإنّ . . وهو الظاهر .

<sup>(</sup>٥)كذا في المصدر ونسخة (ر)، وفي سائر النسخ: تشك أن..

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الحجرية والبخاري: وعملنا كله معه، ولا يوجد في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): ما، بدلاً من: عمل.

<sup>(</sup>٨) من قوله: فإن كان.. إلى هنا لا يوجد في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر) والبخاري: كفافاً، بدلاً من: معه كفافاً بكفاف و ...

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد الواو في صحيح البخاري، وهو الظاهر.

<sup>(</sup>١١) في البخاري: فقال أبي: لا والله قد جاهد عد

<sup>(</sup>۱۲) لاتوجد كلمة: وصلَّينا معد.. في نسخة 🔍 كم لاتوحد 🕳 و 🚅 🏝

وصمنا، وعملنا خيراً كثيراً، وأسلم على يدنا<sup>(١)</sup> خلق كثير، وأنا أرجو ذلك<sup>(٢)</sup> يردّ لنا كلّ عمل<sup>(٣)</sup> عملناه بعده، نجونا منه كفافاً بكفاف و<sup>(٤)</sup>رأساً<sup>(٥)</sup> برأس<sup>(٦)</sup>..

فلينظرالعاقل إلى هذا الكلام الذي اعترف به عمر على نفسه، وشهد عليه به (۷) ولده.

ونقل عنه مسلم (^) والبخاري (٩) في صحيحيها أنّه أحدث بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ما يودُّ (١٠٠ أنّ إسلامه وجميع أعماله مع رسول الله صلّى

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): أيدنا، وفي البخاري: أيدينا بشر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): فإن كان.. بدلاً من: وأنا أرجو ذلك، ولاتوجد كلمة: أرجو، في نسخة (ألف). وفي البخاري: وإنا لنرجوا ذلك. فقال أبي: لكني أنا \_ والذي نفس عمر بيده \_ لوددت أن ذلك يَرَدَ لنا، وإن كل شيء عملناه بعد سجونا منه.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: عمل، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) لايوجد في البخاري: بكفاف و.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): نجونا كفافاً رأساً..

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ٢٦١/٤، مسند أبي موسى الأشعري، عند سنن البيهقي: ٣٥٩/٦ كنز القيال: ٢٣٠/١٢ حديث ٣٥٩١٧، حياة الصحابة للكاندهلوي: ٢٧٩/٢ مع تفاوتٍ، فتح الباري: ٢٩٩/٧، جامع الأصول: ٣٦٣/١٢ حديث ٩٤٣٨، وفيد: والذي نفس عمر بيده لوددتُ أنّ ذلك يَردّ لنا.. إلى أن قال: والله إن أباك كان خيراً من أبي.. ومثله في صحيح البخاري كتاب الجنائز حديث: ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: به، في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم: كتاب الزكاة حديث ١٧٤٦.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري: كتاب الأحكام حديث ٦٦٧٨. وانظر: مسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة حديث ٣٠٤ من المجلد الأول، وباقي مسند الأنصار حديث ٢٥١٩٧.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): يؤدي.

الله عليه وآله وسلم تسقط بسقوط (١) ما أحدثه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأساً برأس، فقد تمنى أنه لم يكن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن أحدث ما أحدث، وعلم أنّ عقاب الكفّار الذين لم يسلموا أهون من عقابه.

ويؤكّد هذا ما رواه عنه (٢) صاحب الجمع بين الصحيحين من مسند عبد الله ابن العباس أنّه: لمّا طُعن عمر بن الخطّاب كان يتألّم، فقال له عبد الله بن العبّاس: ولا كل هذا؟ فقال عمر بعد كلامه (٣):.. تالله ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك.. والله لو أنّ لي ملا (٤) الارض ذهباً لأفتديت به من عذاب الله قبل أن أراه (٥).

مع أنّهم رووا أنّه: «ما من محتضر بحتضر إلّا يسرى مقعدُه من الجنّة أو (٦) النار (٧) » ، و أنّ هاذا اعتراف منه حين (٨) رأى مقعده من

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: بسقوط.. في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: عنه، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) قوله: بعد كلامه، لايوجد في نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف): بعد كلام.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف): طلاع . . بدلاً من: ملاً .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣٢/٣، حلية الأولياء: ١/١٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 191/1٢

<sup>(</sup>٦) في نسخة ( ألف ) واو بدلاً من : أو

<sup>(</sup>۷) لم أحصل على مصدره في كتب العامة في هذه العجالة، وجاء في مصادرنا كثيراً، لاحظ: الكافي ٦٤/١، ٦٥، ٦٦، وبحار الأنوار ٢٣٧/٦ حديث ٥٦ و٢٦١ حديث ١٠٣، وصفحة: ٢٦٦ حديث ١١٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): من عمر لمَّا.. بدلاً من: منه حين، ولا توجد: أنَّ.. حين، في نسخة (ألف).

النار (١)، وأنّ (٢) ذلك بسبب ظلمه (٣) في بني هاشم وغصبه حقّهم، وقد حقّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأَرْض جَمِعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٤).

وروى أبونعيم الحافظ \_من أعيان علماء السنّة \_في كتاب (٥) حلية الأولياء (٢) أنّه (٧): لمّا احتضر عمر (٨) قال: ليتني كنت كبشاً لقومي، ثم (٩) سمّنوني ما بدا لهم، ثم جاءهم أحبّ قومهم فذبّحوني فجعلوا (١٠) نصني شواءً ونصني قديداً، فأكلوني.. فأكون عذرةً ولا أكون بشراً ! (١١).

فَـقد حـق عـليه (١٢) قـوله تـعالىٰ: ﴿ وَيَـقُوْلُ الكَافِرُ يَـا لَـيْتَنِي كُـنْتُ رُولِهِ تُوالِياً ﴾ (١٣).

<sup>(</sup>١) من قوله: وأنِّ.. إلى هنا لا يوجد في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: أنَّ، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع الكتاب ونسخة ( ألف): فعله.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ( ٣٩): ٤٧.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): كتابه.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء: ١/١٥ باختلاف نقلنا مهمّه.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: أنَّه، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: عمر، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) كلمة: ثم، مزيدة في نسخة (ر). وفي المصدر: كبش أهلي يسمنوني.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف): فخلوا.

<sup>(</sup>١١)/وانظر: منهاج السنّة لابن تيميّة: ١٣١/٣ وغيره. وما حكاه الأصفهاني في حلية الأولياء ٣٥٥/٣ عن حال احتضار الثاني وكذا في ٥٢/١.

<sup>(</sup>١٢) لاتوجد: عليه في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>١٣) سورة النّبأ (٧٨): ٤٠.

وروي عن أبي بكر أنّه قال عند احتضاره : ليت أمّي لم تلدني ، ليتني كنت تبنة (١) في لِبنةٍ ؛ ليتني (٢) تركت بيت فاطمة لم أكشفه (٣).

.. وكلّ ذلك لما رأى مقعده من النار عند احتضاره (٤).

قال الرجل الكتابي (٥) الذي هداه الله إلى الإسلام: والعجب ما هو منهم (٦)، لكن العجب ممّن (٧) يروي عنهم (٨) مثل هذه الأخبار.. ثمّ يـتولّاهم ويجعلهم واسطة بينه وبين ربّه تعالى (٩)..! فترىٰ ما (١٠) يكون عذرهم عـند ربّهـم؟!..

ومن ينقّب التاريخ في حالات المحتضرين ينكشف له من مقالتهم حين الموت نواياهم، ولاِّنهم يرون ثمرة أعماهم في الدنيا قبل رحيلهم إلى الآخرة، ولأجل ذلك نسرى النسبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يقول حين الموت: «إلى الرفيق الأعلى»، ويقول عليّ عليه السلام: «فزت وربّ الكعبة». وغير ذلك.

أنظر: تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام): ١/٣٦٧، أسد الغابة: ٨/٤٤.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف): طينة.

<sup>(</sup>٢) كلمة: ليتني، مزيدة في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) لاحظه في: تاريخ الطبري: ٤٣٠/٣، الرياض النضرة: ١٣٤/١، منهاج السنة: ٣٠/١ لاحظه في: تاريخ البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠/١، السقيفة: ٧٧، المعجم الكبير للطبراني: ٢/١٦، الإمامة والسياسة: ٢٤/١، تاريخ اليعقوبي: ١٣٧/٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: عند احتضاره، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: الرجل الكتابي، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) كذا، والظاهر: وما العجب منهم!، ولاتوجد الواو في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): لمن.

<sup>.</sup> (٨) لاتوجد: عنهم، في نسخة (ر) هنا، وجاءت بعد كلمة: الأخبار.. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد كلمة: تعالى، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): ما عذره يوم تبرّأ الذين . . إلى آخره ، بدل الجملة السالفة ، وفي نسخة (ألف): ما عذره يوم . .

۲۱۸ ..... إلزام النواصب

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ (١)؟!!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢): ١٦٦.

#### تتمة(١)

واعسلم (1)؛ أنّ الخسلفاء المستقدّمين، والعسلماء العسارفين سالّىذين رووا (1) لأمير المؤمنين [عليه السلام] هذه الفضائل، و رووا (1) للمتقدّمين (1) عليه وعلى أولاده (1) هذه الرّذائل لا يخنى عليهم أنّ الحقّ لعليّ عليه السلام (1) ولأولاده المعصومين عليهم السلام، لكنّ الخلفاء لمّا (1) طلبوا الأمر لأنفسهم، مسالت (1) العلماء معهم (1) خوفاً وطمعاً، ومن المعلوم أنّ بني أميّة لمّا (1) استولوا على سلطان الإسلام في (1) شرق البلاد وغربها، واجتهدوا بكلّ حيلة على إطفاء نور عليّ بن

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: تتمة، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: واعلم في الطبعة الحجريّة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): عن . . بدلاً من اللام ، وما هنا أظهر ، ولاتوجد: الذين ، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): عن . . بدلاً من اللام ، وهو خلاف الظاهر .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): عن المتقدّمين.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: وعلى أولاده.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: له . . بدلاً من: لعليّ عليه السلام .

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: لمَّا، في نسخة ( ر ).

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ عدا (ألف): ومالت.

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع الكتاب: إليه .. بدلاً من: معهم ..

<sup>(</sup>١١) زيارة: لمّا، من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٢) لايوجد قوله: سلطان الإسلام في .. في نسخة (ر).

۲۲۰ ..... إلزام النواصب

أبي طالب عليه السلام وأولاده، وقتلوا ذرّيته وشيعته، ومنعوا من كل (١) حديث يتضمّن له فضيلة، أو يرفع له ذكراً، ولعنوه على المنابر حتى تولى عمر بن عبد العزيز، فرفع اللعن (٢) عنه (٣)، ومع ذلك، لم يزد ذكره، إلّا علوّاً، وشرعه إلّا سموّاً (٤).

روى (٥) أبو عثمان الجاحظ (٢) \_ وهو من علماء السنّة وكان (٧) أشدّهم عناداً وعداوة لأهل البيت عليهم السلام أنّ قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين (٨)! قد بلغت ما أمّلت فلو كففت عن لعن (٩) هذا الرجل ؟! فقال: لا والله حتى يربو عليه (١٠) الصغير ويهرم عليه (١١) الكبير (١٢)(١٢).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: كل في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: اللعن، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) لاحظ: معجم البلدان: ٢٣٨/٤، فتوح البلدان: ٤٥، الكامل لابن الأثير: ٢٥٥/٣، حياة الحيوان: ١٨٨١، ربيع الأبرار: ٣١٦/١، شرح نهج البلاغة لابس أبي الحديد: 3/٥٠ ـ ٥٨، الغدير: ١٠١/٢ عن عدّة مصادر.. وغيرها.

<sup>(</sup>٤) من قوله: ومع ذلك . . إلى هنا لايوجد في مطبوع الكتاب، ولا نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ( ألف ) و ( ر ) : وروىٰ .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف): الحافظ، بدلاً من: الجاحظ.

<sup>(</sup>٧) لايوجد في نسخة ( ألف ) : وكان .

<sup>(</sup>٨) لايوجد: يا أميرالمؤمنين، في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٩) لاتوجد: لعن، في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): عليها، بدلاً من: عليه.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): عليها، بدلاً من: عليه.

<sup>(</sup>١٢) في مطبوع الكتاب: حتى يهرم عليها الكبير، ويكبر عليها الصغير.

<sup>(</sup>١٣) مروج الذهب: ٢٢٣/٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحــديد: ٥٧/٤، و ١٢٩/٥\_ ١٣١.

ولقد صرّح أكثر علماءهم بأنّ (١) عليّاً عليه السلام أحقّ بهذا الأمر من (٢) غيره، وإنّما (٣) مالوا عنه وعن أولاده حبّاً للدّنيا (٤)، كما قال أبوفراس بن (٥) حمدان في هذا المعنى شعراً (٢):

والله (۷) ما جهل الأقوام موضعها لكنّهم ستروا وجه الذي علموا (۸) وأنا أذكر بعض من صرّح بذلك، وإنّما انحرف (۹) عن آل محمّد صلوات الله علم ميلاً إلى الدنيا:

فنهم: عمرو بن العاص؛ وذلك أنه لمّا كتب إليه معاويّة يستعينه على حرب أمير المؤمنين عليه السلام ورغّبه في الأموال و ولآه (١٠) مصر، فشاور عبداً له يقال له: وردان، وكان غلاماً (١١) عاقلاً فقال له وردان: إنّ مع علي (١٢) آخرة

<sup>(</sup>١) في مطبوع الكتاب ونسخة (ألف): بعضهم أن..

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: بالأمر عن...

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر) زيادة: ما هنا، ولاوجه لها.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢/٥٠ ـ ٥٥، ١٩٦/٩، السقيفة للجوهري: ٢/٥٠ م. ٥٠/٢

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: من، بدلاً من: بن، ولها وجه.

<sup>(</sup>٦) قوله: في هذا المعنى شعراً.. لاتوجد في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: وتالله.

<sup>(</sup>٨) وتمام القصيدة في ديوانه الخطوط، المشفوع بشرحه لابن خالويه النحوي المعاصر له المسمّى بـ: منن الرحمن: ١٤٣/١. أنظر الغدير: ٣٩٩/٣.

 <sup>(</sup>٩) في المطبوع ونسخة (ألف): مال ، بدلاً من : انحرف ، و : عنهم ، بدلاً من : آل محمد (ص).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر) ونسخة (ألف) زيادة: به.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: غلاماً، في نسخة (ر) و(ألف).

<sup>(</sup>١٢) في نسخة (ر): علياً معه.

إلزام النواصب

ولا دنيا معه، وهي التي تبقي لك وتبقي لها، وإنّ مع معاوية دنيا ولا آخرة معه(١١)، وهي الَّتي لاتبق لأحدِ (٢)، فإخْتَر لنفسك (٢) ما شئت، فتبسَّم عمرو، ثمُّ (٤) قال: يا قاتل الله ورداناً وفطنته لقد أصاب الذي في القلب (٥) وردانُ لًا تعرّضت للدّنيا(٦) عرضت لها جرص نفس وفي الأطباع أذهان لل والمرء يأكل تبناً (٨) وهو غـر ثانُ (١) أمّا عليٌّ فدين ليس يشركه دنياً وذاك له دنياً وسلطان فاخترت من طمعي دنياً على بصر وما معي بالّذي اختار برهانُ إني لأعسرف ما فيها وأبصره وفيّ أيسضاً لمن (١٠٠) أهواه ألوانً لكنّ نفسي تحبّ العيش في شرف وليس يرضي بذلّ العيش إنسانً ثمّ إنّ عمراً رحل إلى معاوية، فلمّ بلغ مفرق الطريقين(١١١) ـ طــريق الشـــام

نفس تعفُّوأخرىالحرصيغلبها<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في الطبعة الحجرية: له، بدلاً من: معه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): على أحد.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: لنفسك، في نسخة (ألف) و (ر).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: واو، بدلاً من: ثمّ.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع الكتاب: قلب.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): الدنيا.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): يقتلها، بدلاً من: يغلبها.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: نتناً، وفي نسخة (ر): شيئاً.

<sup>(</sup>٩) الغرث: الجوع، انظر: جمهرة اللغة: ٤٢٢.

وفي نسخة (ر): غرمان، وفي الطبعة الحجرية: عرثان.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف) و (ر): لمّا، بدلاً من: لمن.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): فلمّا صار في بعض الطريق بمفرق.. إلى آخر.

والعراق \_قال<sup>(١)</sup> له وردان: طريق العراق طريق الآخرة، وطريق الشام طريق الدنيا.. فاخْتَر لنفسك أيّها (٢) تسلك؟ فقال: طريق الشام (٣).

فهذا عمرو بن العاص وعبده اعترفا أنّ الحقّ مع عليّ<sup>(٤)</sup>، وما مال عمرو إلى معاوية إلّا لطلب الدنيا والرئاسة (٥).

ومنهم: عبد العزيز بن مروان (٦٦) بن عبد العزيز.

روى أبو عثمان الجاحظ (٧) المتظاهر بالتّعصّب على أمير المؤمنين عليه السلام، قال عمر بن عبد العزيز: كنت أحضر بجنب المنبر في المدينة (٨) \_ وأبي يخِطب \_ فكنت أسمعه عرّ في خطبة تهدر شقاشقه (٩) حتى يأتي إلى لعن (١٠) علي عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): فقال.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): فأيّها.. بدلاً من: فاختر لنفسك أيّهما.

<sup>(</sup>٣) لاحظ: كتاب الصفين لابن مزاحم: ٣٤ ـ ٤٠، الكامل للمبرد: ٢٢١/١، شرح نهبج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦١/٢ ـ ٦٤ و ٢٢٢/١٢، تاريخ اليعقوبي: ١٨٤/ ـ ١٨١، رغبة الآمل من كتاب الكامل: ١٠٨/٣، قصص العرب: ٢٨٨٣، المناقب للخوارزمي: ١٢٩ ـ ١٢٩. وغبرها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): لعليّ بن أبي طالب عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: والرئاسة، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٦) هنا زيادة كلمة: أبو عمر، في المطبوع ونسخة (ألف)، ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد كلمة: الجاحظ، في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف) والمطبوع بدلاً من: بجنب المنبر . إلى آخره: منبر الكوفه!.

<sup>.. (</sup>٩) تهدر شقاشقه: ردّد صوته في حنجرته...، قاله في صحاح اللغة: ٨٥٣/٢، وفي صحاح الجوهري ١٥٠٣/٣: شقق الكلام.. إذا أخرجه أحسن مخرج... وإذا قالوا للخطيب: ذوشقشقة.. فإنما يُشبّه بالفحل [أي هدر]، وانظر: القاموس المحيط ٢٥٠/٣.

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الحجرية: طعن . بدلاً من: لعن، ولاتوجد: إلى، في نسخة (ألف).

والسلام، فيحجم، ويعرض له من الفهاهة (١) والحصر ما الله أعلم به (٢)، فكنت أعجب من ذلك، فقلت له يوماً: يا أبت! أنت أفصح الناس وأخطبهم، فما بالي (٣) أراك أفصح خطيب يوم حفلك (٤) حتى إذا مررت بلعن هذا الرجل صرت لَكِنَاً عتاً؟!

فقال: يا بني الني من ترى (٥) تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو علموا من فضائل(٦) هذا الرجل ما يعلمه أبوك ما تبعنا منهم واحد.

فوقعت (V) كلمته في صدري موقعاً عظيماً (A)، فأعطيت الله عهداً إن كان لي في هذا الأمر نصيب لأغيرن ذلك ولأبد لنه (١).

فلمَّا منَّ الله عليَّ بالخلافة أسقطت ذلك اللعن (١٠٠) وجعلت مكانه: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَ إِيْتَاءِ ذِيْ الْقُرْبِي وَيَنْهِيٰ عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْـمُنْكَرِ وَالْبَغْي

<sup>(</sup>١) الفهاهة: العيّ، رجل فه بيّن الفهاهة إذا كان عييّاً، كما في جمهرة اللهغة: ١٦٢/١، وفي النهاية: ٢/٢/٣: . أراد بالفَهة: السَّقَطة والجهَلة . .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): به أعلم، ولاتوجد: به، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): فما لي.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): يوم حفلك.. والحفل: الإجتماع والاحتشاد للقوم فيه. لاحظ: الصحاح: ١٦٧٠/٤ وغيره.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: ترىٰ، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في المطبوع من الكتاب ونسخة ( ألف ): فضل.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية وكذا نسخة (ألف): فوقّرت.. بدلاً من: فوقعت.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: موقعاً عظيماً.

<sup>(</sup>٩) جملة: ذلك ولأبدُّلنَّه .. لا توجد في مطبوع الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الحجرية: الطعن .. بدلاً من: اللعن .

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) وكتبت به (٢) إلى الآفاق فصار سنّةً إلى الآن (٣).

فانظروا \_هداكم الله \_إلى اعتراف عبد العزيز بن مروان \_الذي نقله عنه (٤) الجاحظ (٥) ونقله عنه ابن أبي الحديد المدايني (١) \_؛ كيف اعترف أنّ الحقّ لعليّ عليه السلام، وإنّما شبّهوا على العامة فانقادوا لهم اختياراً، وانقادت العلماء اضطراراً، و تابعوهم خوفاً وطمعاً.

وممّا رواه ابن أبي الحديد (٧) عن ابن الكلبي (٨) \_ وهما من علماء السنّة \_ قال ابن أبي الحديد: أنا أذكر هاهنا (١) الخبر [المروي] المشهور عن عمر [بن عبد العزيز] وهو من رواية ابن الكلبي (١٠)، قال: بينا عمر بن عبد العزيز جالساً في مجلسه (١١) إذ (١٢) دخل عليه حاجبه، ومعه (١٣) امرأة أدماء، طويلة، حسنة

<sup>(</sup>١) سورة النحل (١٦): ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الحجرية: بها، بدلاً من: به، وهو خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل لابن الأثير: ٤٢/٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: عنه في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ألف): الحافظ.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١/٢ - ٦٤.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٢٢/٢٠ ـ ٢٢٥ باختلاف يسير أشرنا لغالبه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): وروى ابن أبي الحديد عن الكلبي..

<sup>(</sup>٩) لا يوجد في نسخة ( ألف ): أنا أذكر هاهنا. وقدجًاء في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) لا يوجد من قوله: قال ابن .. إلى ابن الكلبي، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١١) في الطبعة الحجرية: مجلس.

<sup>(</sup>١٢) لايوجد: إذ . . في شرح النهج .

<sup>(</sup>١٣) لاتوجد: معه، في نسخة (ألف).

٢٢٦ ..... إنزام النواصب

الجسم والقامة، ورجلان متعلّقان بها، ومعهم (١) كتاب من ميمون بن مهران، ـ وكان ميمون عاملاً لعمر بن عبد العزيز على بلاد الجزيرة وما والاها (٢) \_ إلى عمر (٣)، فدفعوا إليه الكتاب، ففضّه فإذاً فيه (٤):

### بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحيم

إلى أميرالمؤمنين عمربن عبد العزيز من ميمون بن مهران

سلام الله(٥) عليك ورحمة الله وبركاته!

أمّا بعد؛ فإنّه (١) ورد علينا أمر ضاقت به الصدور، وعجزت عنه الأوساع (٧)، و (٨) هربنا بأنفسنا عنه (١)، و وكلناه إلى عالمه، لقول الله عزّوجلّ: ﴿ وَ لَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّمُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١٠) وهذه الرَّة والرجلان، أحدهما زوجها والآخر أبوها، وإنّ أباها \_ يا أميرا لمؤمنين! \_ المرأة والرجلان، أحدهما أنّ على بن أبي طالب عليه السلام خير هذه الأمّة زعم أنّ زوجها حلف بطلاقها أنّ على بن أبي طالب عليه السلام خير هذه الأمّة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): معهما.

<sup>(</sup>٢) من قوله: وكان ... إلى هنا لايوجد في المطبوع وكذا المصدر.

<sup>(</sup>٣) لايوجد في الطبعة الحجرية ونسخة (ر): إلى عمر. كما لايوجد من قوله: وكان ميمون.. إلى هنا في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: وكان فيه.. بدلاً من: ففضَّه فإذا فيه..

<sup>(</sup>٥) لم يرد لفظ الجلالة في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): فقد.. بدلاً من: فإنّه.

<sup>(</sup>٧) الأوساع، جمع: وسع، وهو الطاقة. انظر القاموس الحيط ٩٣/٣ وغيره.

<sup>(</sup>٨) الواو زيدت من المصدر.

<sup>(</sup>٩) لايوجد في المطبوع من الكتاب: هربنا بأنفستا عنه، وفي نسخة (ر) جناءت العبارة هكذا: فهرهبنا [كذا] عنه بأتقسنا، ولاتوجد: عنه، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٠) سورة النّساء (٤): ٨٣.

وأولاها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يزعم أنّ ابنته طلقت منه، وأنّه لا يجوز له (۱) في دينه أن يتخذه (۲) صهرا، وهو يعلم أنّها حرام عليه كأمّه (۳)، وأنّ الزوج يقوله له (٤): كذبت و أثمت.. فقد والله (٥) برّ قسمي، وصدقت مقالتي، وأنّها (۱) إمرأتي على رغم أنفك وغيظ قلبك، فاجتمعوا إليّ يختصمون في ذلك، فسألت الرجل (۷) عن يمينه، فقال: نعم، قد كان ذلك، وقد حلفت بطلاقها أنّ علياً (۸) خير هذه الأمّة وأولاها برسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم]، عرفه من عرفه وأنكره (۱) من أنكره، في ليغضب من غضب، وليرض من رضي، وتسامع الناس بذلك، فاجتمعوا له (۱۰)، وان كانت الألسن مجتمعةً فالقلوب شتى، وقد علمت \_ يا أميرا لمؤمنين ! \_ إختلاف الناس في أهوائهم، وتسرّعهم إلى ما فيه (۱۱) الفتنة، فأحجمنا عن الحكم لتحكم (۱۲) عما أراك الله، وأنّهما تعلّقا بها (۱۳)، فيه أراك الله، وأنّهما تعلّقا بها (۱۳)،

<sup>(</sup>١) لاتوجد: له، في الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٢) لا يوجد الضمير المتصل في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) كلمة: كأمّه، لاتوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) كلمة: له، مزيدة من المصدر.

<sup>(</sup>٥) حذف لفظ الجلالة من مطبوع الكتاب، ونسخة (ألف)، والمصدر، وفيه: لقد.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): وهي، بدلاً من: وأنّها.

<sup>(</sup>٧) لأيوجد في المطبوع من الكتاب ونسخة (ألف): فسألت الرجل.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): عليّ بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف): عرف من عرفه وأنكر...

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد كلمة: له . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: ما فيه.. في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٢) في شرح النهج: لنحكم.

<sup>(</sup>١٣) جَاءت العبارة في نسخة (ر) هكذا: وإنَّما تعلَّق بها أبواها، وحلف أن لا يدعها معه...

. إلزام النواصب

وأقسم أبوها أنْ لا يدعها معه(١)، وأقسم(٢) زوجها أنْ لا يفارقها ولو ضربت عنقه (٣) إلّا أنْ يحكم عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته والإمتناع منه، فرفعناهم إليك \_ يا أمير المؤمنين إلى الحسن الله توفيقك وأرشدك(٥)..

وكتب في أسفل الكتاب هذه الأبيات:

إذا مــا المشكــلات وردن يــوماً فــحارت(١) في تأمّــلها العــيون وضاق القوم ذرعاً عن (٧) نباها فأنت لها أباحفص أمين لأنَّك قد حويت العلم طرًّا وأحكمك التجارب والشؤون (٨)

وخلَّفك الإلْـ عـ لى البرايـا(١) فــ حظَّك فــ يهم الحـظّ الَّمْــ بن

قال: فجمع عمر بن عبد العزيز بني هاشم وبني أميّة وأفخاذ قريش، ثمّ قال لأب المرأة: ما تقول أيّها الشيخ (١٠٠)؟ قال: يا أميرالمؤمنين! هذا الرجل زوّجته ابنتي، وجهّزتها إليه بأحسن ما تجهّز(١١١) بـ مـ مثلها، حـتيّ اذا أمّـلت خـيره،

<sup>(</sup>١) قوله: وأقسم أبوها.. إلى هنا لايوجد في مطبوع الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): وحلف . . بدلاً من: وأقسم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عنقها.

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: يا أميرالمؤمنين.. في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): وتسديدك..

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): وضاقت.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: من، بدلاً من: عن، وفي (ر): في.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): الفنون، وفي الطبعة الحجرية: من الشؤون.

<sup>(</sup>٩) في شرح النهج: الرعايا، بدلاً من: البرايا.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): يا شيخ.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): تجهيز، بدلاً من: ما تجهزٌ بد، وفي نسخة (ألف): ما يتجهّز مثلها. وفي المصدر: يجهّز.

ورجوت صلاحه(١)، حلف بطلاقها كاذباً، ثمّ أراد الإقامة(٢) معها.

فقال له (٣) عمر: يا شيخ! لعلّه لم يطلّق امرأته، وكيف حلف؟ فقال الشيخ: سبحان الله! إنّ (٤) الذي حلف عليه لأبين حنتاً (٥) و أوضح (٢) كذباً من أنْ يختلج في صدري منه شكّ \_ مع كبر (٧) سنّي وعلمي \_ لأنّه زعم أنّ عليّاً خير هذه (٨) الأمّةِ، و إلّا (١) و امرأته طالق ثلاثاً.

فقال للزوج: ما تقول!؟ أهكذا حلفت(١٠٠)؟

قال: نعم \_ فقيل إنّه لمّا قال نعم كاد (١١) الجلس يسرتج بأهله، وبنو أميّة ينظرون إليه شزراً (١١)، إلّا أنّهم لم ينطقوا بشيء، كلّ ينظر إلى وجه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ألف): خيرهم، ورجوت صلاحهم.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: المقام، بدلاً من: الإقامة.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: له، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد: إنّ ، في المصدر.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد في نسخة (ر): لأبين حنثاً، وفي الطبعة الحجرية: أبين خبثاً، وفي نسخة (ألف): ليبنّ حنثاً.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): ولأوضح..

<sup>(</sup>٧) كلمة : كبر من نسخة (ألف) ، ولم ترد في غيرها ، كما لم ترد في المصدر المطبوع .

<sup>(</sup>٨) لاتوجد: هذه، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٩) كذا في المصدر ونسخة (ألف)، ولاتوجد: إلا، في مطبوع الكتاب. والظاهر: وإلا فإمرأته..

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف): طلَّقت، بدلاً من: حلفت.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): قيل لما قال: نعم كاد..

<sup>(</sup>١٢) الشزر: هو النظر بمؤخّر العين. قاله في جمهرة اللغة: ٧٠٤/٢، وفي النهاية: ٢٠٠٧: الشزر: النظر عن اليمين والشهال. وليس بمستقيم الطريقة.. قال: وأكثر ما يكون النظر الشزر في حال الغضب و إلى الأعداء. وفي الطبعة الحجرية: شرزاً، وهو تصحيف.

۲۳۰ ..... إلزام النواصب

عمر (١) \_ فأكبّ عمر مليّاً ينكت (٢) بيده (٣) الأرض والقوم (٤) صامتون ينظرون ما يقوله، ثمّ رفع رأسه، وقال:

إذا ولى الحكومة بين قوم أصاب الحق والتمس السدادا وما خير الأنام (٥) إذا تعدّى خلاف الحق واجتنب الرشادا ثمّ قال للقوم: ما تقولون في يمين هذا الرجل؟ فسكتوا فلم ينطقوا بشيء (١)، فقال: سبحان الله! قولوا!؟ فقال رجل من بني أميّة: هذا حكم في فرج، ولسنا نجتري على القول فيه، وأنت عالم بالقول (٧)، مؤتمن لهم وعليهم، فقال (٨): قل ما عندك فإنّ القول ما لم يكن (٩) يحق باطلاً ويبطل حقّاً جائز عليّ في مجلسي، قال: لا (١٠) أقول شيئاً، فالتفت عمر (١١) إلى رجل من بني هاشم من ولد عقيل بن أبي

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): وجعلوا ينظروا إلى وجد عمر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): ينكب. وفي نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: ينكث.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: بيده، في نسخة (ر)، وفي نسخة (ألف): ينكث الأرض بيده. والصواب ما أثبتناه، حيث يقال: نكت الأرض بالقضيب هو أن يؤثر فيها بطرفه فعل المفكر المهوم. أما النكث فهو نقض العهد، والنكب هو الإمالة. انظر: النهاية: ١١٥/٥ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( ر ): الأرض بأصبعه والناس..

<sup>(</sup>٥) في المصدر: الإمام، بدلاً من: الأنام.

<sup>(</sup>٦) جملة: فلم ينطقوا بشيء، لاتوجد في مطبوع الكتاب، ونسخة (ألف)، وكذا المصدر.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): أعلم بالقوم.

<sup>(</sup>٨) لايوجد في المصدر: فقال.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد في الطبعة الحجرية: فإن القول ما لم يكن.. وفيه: مــا.. وكــذا نســخة (ر)، ولاتوجد: يكن، في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): ما، بدلاً من: لا.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد كلمة: عمر ، في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف) وكذا المصدر.

طالب فقال له: ما تقول يا عقيلي (۱) في حلف به (۲) هذا الرجل (۳)?! فاغتنمها العقيلي (٤)، فقال: يا أمير المؤمنين! إن جعلت قولي حكماً و(٥) حكمي جائزاً (١) قلت، وإن لم يكن ذلك (٧) فالسكوت أوسع لي وأبق (٨) للمودّة، قال: قل: وقولك حكم، وحكمك ماض (9).

فلم المع ذلك بنو أميّة قالوا: ما أنصفتنا يا أميرالمؤمنين إذ جعلت الحكم إلى غيرنا (١٠) ونحن من لحمتك (١١) وأولى رحمك، فقال عمر: أسكتوا عجزاً (١٢) ولؤماً، عرضت ذلك عليكم آنفاً (١٣) فما انتدبتم له، قالوا: لأنّك لم تعطنا (١٤) ما أعطيت العقيلي، ولا حكمّتنا كما حكمّته، فقال عمر: ان كان أصاب وأخطأتم،

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: يا عقيليّ، في الطبعة الحجرية، ونسخة (ألف) وكذا المصدر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): عليه، بدلاً من: به.

<sup>(</sup>٣) كرّر هنا كلمة: يا عقيليّ، في نسخة (ر). وقد حذفت في نسخة (ألف) من أوله، وأثبتت هاهنا، وكذا في المصدر.. والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) كلمة: العقيليِّ.. مزيدة في الطبعة الحجرية، ومحذوفة في نسخة (ألف)، كما سلف.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: أو، بدلاً من الواو، وكذا في المصدر.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي المصدرُ ونسخة (ألف)، وفي غيرهما: جايراً.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف) و (ر):كذلك.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية: أولى وأبق .. ولا يوجد في نسخة (ر): لي.

<sup>(</sup>٩) في مطبوع الكتاب: فقد جعلت حكمك ماضياً، وفي الطبعة الحجرية: وعلمك، بدلاً من: حكمك، ولا يوجد في نسخة (ر): وحكمك ماضٍ.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف): لغيرنا.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): لهمتك.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: أعجزاً.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة (ر): أولاً.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: فقالوا ما أعطيتنا..

٢٣٢ ..... إلزام النواصب

وجزم (١) وعجزتم، وأبصر وعميتم، فما ذنب عمر.. لا أباً لكم؟ أتدرون ما مثلكم (١)؟ قالوا: لا ندري، قال: لكنّ (٣) العقيليّ يدري ما مثلكم (٤).

ثمّ قال: ما تقول يا رجل؟ قال: نعم يا أميرالمـؤمنين (٥)، مـثلهم كـما قـال الأوَل (٦):

دُعـــيتم إلى أمــر فــلمّا عــجزتم

تسناوله مسن لا يسداخسله عسجز

فسلمًا رأيستم ذاك أبدت نفوسكم

نداماً(٧) وهل يغني عن(٨) القدر الحذر؟

فقال له (۱) عمر: أحسنت وأصبت فيم (۱۰) سألتك عنه، قال: يا أمير المؤمنين! برّ قسمه ولم تطلّق امرأته، قال: وأنيّ علمت (۱۱) ذاك (۱۲)؟ قال: نشدتك الله يا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في شرح النهج: وحزم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ألف): من مثلكم.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد: لكن، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) لاتوجد كلمة: ما مثلكم ، في مطبوع الكتاب ، ولانسخة (ألف) والمصدر .

<sup>(</sup>٥) من قوله: ما تقول.. إلى هنا لايوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): الشاعر، بدلاً من: الأول.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: قداماً ، بدلاً من: نداماً .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: من ، بدلاً من: عن.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد: له، في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية، وكذا في المصدر.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة: وأطبت بدلاً من: أصبت، وفي نسخة (ألف): وأطنبت فيما، ولا توجد في (ر) فيما، وفيها: يا عقيلي قل جواب ما..، وفي المصدر: فقل.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): قال عمر: من أين علمت..

<sup>(</sup>١٢) كذا في المصدر، وفي سائر النسخ: ذلك.

أمير المؤمنين! ألم تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لفاطمة عليها السلام وهو عندها في بيتها عايداً لها -: «يا بنيّة (۱۱) ما علّتك؟»، قالت: «الوَعَك يا أبتاه!» وكان علي [عليه السلام ] غائباً في بعض حوائج النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال لها: «أتشتهين شيئاً؟» قالت: «نعم، أشتهي عنباً وأنا أعلم أنّه عزيز، وليس هذا (۱۲) بوقت عنب»، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنّ الله قادر على (۱۳) أن يجيئنا به (٤)»، ثمّ قال: «اللهم ائتنا (۱۰) به مع أفضل أمّتي عندك منزلةً»، فطرق علي عليه السلام الباب فدخل ومعه مكتل (۱۱) قد ألق عليه طرف ردائه، فقال له (۱۷) النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما هذا يا علي؟ قال عليه السلام: عنب (۱۸) النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما هذا يا علي؟ قال عليه وآله وسلّم: ما هذا يا علي؟ الله عليه وآله وسلّم: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله عليه وآله على اسم الله يا بنيّة!»، عليّا بدعوتي فاجعل فيه شفاءً لبُنيّتي (۱۱)»، ثمّ قال: «كُلي على اسم الله يا بنيّة!»، عليّا بدعوتي فاجعل فيه شفاءً لبُنيّتي (۱۱)»، ثمّ قال: «كُلي على اسم الله يا بنيّة!»، عليه و ته عليه و تا بعل فيه شفاءً لبُنيّتي (۱۱)»، ثمّ قال: «كُلي على اسم الله يا بنيّة!»،

<sup>(</sup>١) لاتوجد: يا بنية . . في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: هذا، في الطبعة الحجرية، ولا نسخة (ألف)، وكذا في المصدر، وفيه: وقت.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: على، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: يجيبنا، بدلاً من: يجيئنا به.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): ائتني.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): مكيل.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد: له، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): عنباً.

<sup>(</sup>٩) لاتوجد في المصدر ونسخة (ر): النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>١٠) لاتوجد كلمة: اللهم، في نسخة (رً) ولا كلمة: كما، في نسخة (ألف)

<sup>(</sup>١١) في مطبوع الكتاب ونسخة (ر): ابنتي، وفي المصدر: بنيتي.

۲۳۶ ..... الزام النو اصب

فأكلت وما خرج رسول الله(١) صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى استقلّت(٢) وبرءت.

فقال عمر: صدقت وبررت، أشهد لقد (٣) سمعته و وعيته، يا رجل! خذ بيد امرأتك، فإن عرض لك أبوها فاهشم أنفه (٤)، ثم قال عمر (٥): يا بني عبد مناف! والله (٢) ما نجهل ما يعلمه (٧) غيرنا، ولا بنا (٨) عمى في ديننا، ولكننا كما قال الأمار (١):

تـــصَيَّدَتِ الدُّنـيا رجـالاً بـفخّها

فلم يدركوا خيراً بلِاسْتَقْبَحُوا<sup>(١٠)</sup>الشرّا وأعــــاهم حبّ الغــنى وأصــتهم

فسلم يُسدركوا إلّا الخسسارة والوزرا قيل: فكأنّما ألقم (١١) بنو أميّة (١٢) حجراً، ومضى الرجل بامرأته.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، بدلاً من: رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد: استقلت، في نسخة (ألف) و(ر) ولا الحجرية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): أني، بدلاً من: لقد.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) و (ر) وكذا المطبوع: وجههه.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد في الطبعة الحجرية والمصدر: عمر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف) ومطبوع الكتاب بتقديم وتأخير: والله يا بني عبد مناف.

<sup>(</sup>٧) في المصدر: نعلم، بدلاً من: يعلمه.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): ما بنا إلّا.. بدلاً من: ولا بنا..

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ألف) و (ر): كما قال الشاعر..

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف) و (ر) ومطبوع الكتاب: احتقبوا.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ألف): ألقوا.

<sup>(</sup>١٢) في المصدر: بني أمية.

وكتب عمر بن عبد العزيز (١) إلى ميمون بن مهران:

عليك سلام؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلَّا هو (٢).

أمّا بعد؛ فإنّي قد  $(^{7})$  فهمت كتابك، و ورد الرجلان والمرأة، وقد صدّق الله  $(^{2})$  عين الزوج  $(^{0})$  و $(^{7})$  أبرّ قسمه، وأثبته على نكاحه، فاستيقن ذلك واعمل عليه، والسلام عليك ورحمة الله  $(^{8})$  وبركاته  $(^{A})$ . انتهى الخبر.

قوله: تصيّدت الدنيا رجالاً بفخّها.. اعتراف منه أنه: إنما تقدّم على غيره؛ لأنّ الدنيا تصيّدتهم فمالوا إليها، وأعرضوا عن الآخرة حبّاً للعاجل على الآحل (1)..

أنظروا \_ رحمكم الله تعالى \_ كيف اعترف عمربن عبد العزيز أنّ الحق النظروا \_ رحمكم الله تعالى \_ كيف اعترف عمربن عبد العزيز أنّ الحق الخيرهم، وإنّما تولّى الخلافة (١٠) هو وغيره على أهل الحق (١١) لأنّ (١٢) الدنيا تصيّدتهم

<sup>(</sup>١) كلمة: بن عبد العزيز . . مزيدة في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: عليك سلام.. إلى هنا لايوجد في نسخة (ألف) و (ر) ولا الطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف): فقد.. بدلاً من: فإني قد.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): وصدّق، وفي الطبعة الحجرية: صادق.. بدلاً من: وقــد صــدق الله... ولا يوجد لفظ الجلالة في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): الرجل والزوج، ولاتوجد كلمة: الرجل، في المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) كذا في المصدر ونسخة (ألف)، ولاتوجد الواو في غيرهما.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: ورحمته . بدلاً من: ورحمة الله .

<sup>(</sup>٨) إلى هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة: ٢٢٢/٢٠ ـ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) من قوله: قوله: . . إلى هنا، لايوجد في مطبوع الكتاب ونسخة (ر).

<sup>(</sup>١٠) كلمة الخلافة مزيدت في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١١) جملة: على أهل الحق. لاتوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>١٢) من قوله: أن الحق . إلى: لأن ، لأتوجد في مطبوع الكتاب، وفيه: إن الدنيا .

٢٣٦ ..... إلزام النواصب

وأعماهم حبّها، وأصمتهم ومالوا إلى لذّتها العاجلة (١)؟! ولا لذّة في الدنسيا (٢) أعظم من الأمر والنهى، كما قال الشاعر (٣):

### لقد صبرت عن لذّة المال أنفس

### وما صبرت عن لذّة الأمر والنهي

فقوله: يا بني عبد مناف<sup>(3)</sup>! والله ما نجهل ما يعلمه غيرنا.. اعتراف منه أنّه يعلم الحق لهذا الرجل<sup>(6)</sup>، فأعمتهم الدنيا وأصمّتهم كها ذكر في شعره<sup>(1)</sup>، وإذا كان هذا شأن<sup>(۷)</sup> عمر بن عبد العزيز ـ وهو المشهور بالورع والعبادة، وهو الذي رفع السبّ عن أميرالمؤمنين عليه السلام، وهو الذي ردّ فدك والعوالي على أولاد فاطمة صلوات الله عليها، وأنكر على أبي بكر وعمر فعلها في منعها<sup>(۸)</sup> من الإرث، واعترف أنّه تصيّدته الدنيا، وتولّى الخلافة لحبّ<sup>(۱)</sup> الدنيا<sup>(۱)</sup> على من هو أحق بالأمر منه \_ فما ظنّكم بغيره الذي لم يبلغ من الزهد والورع مبلغه، بل

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): ومالوا إلى الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): فيها بدلاً من: في الدنيا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): كما قيل شعر.. بدلاً من: كما قال الشاعر..

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: والله يا بني عبدمناف.. بدلاً من: يا بــنيعبدمناف والله.. ولا يوجد في نسخة (ر): والله.. وقد جمع بين الندائين.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): إن الحقّ لعلى عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) لايوجد في نسخة (ر):كما ذكر في شعره...

<sup>(</sup>٧) لايوجد في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية كلمة: شأن.

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ر): منعها.

<sup>(</sup>٩) في المطبوع: بحب، ولاتوجد: الخلافة.

<sup>(</sup>١٠) لايوجد من قوله: وتولىٰ.. إلى هنا في نسخة (ألف).

إذعانهم بأحقية أمير المؤمنين عليه السلام ......٢٣٧ ولا تورّع بورعه (١٠)؟!!

فهل يظن عاقل أن أحداً من هؤلاء العلماء (٢) العارفين \_ الذين رووا هذه الأخبار المتضمّنة لمناقب أميرالمؤمنين عليه السلام، ومثالب من تقدّمه \_ يعتقدون أن الأمر لغيره ؟!! ولا يتوّهم ذلك عاقل، ولكن الدنيا تصيّدتهم، كما قال عمر بن عبد العزيز (٣).

ثمّ جاءت بنو العباس (٤) بعد بني أميّة فنسجوا على منوالهم، واقتدوا بأفعالهم في تتبّع أولاد أميرالمؤمنين عليه السلام وشيعته، وقتلهم في كل فح ومخرج، بحيث لا يقدر أحد (٥) على التظاهر بولايتهم، ولا يقول (١) بإمامتهم، وأمروا (١) العلماء بإحداث مذاهب غير مذهبهم، فأحدثوا هذه المذاهب الأربعة الّتي لم تكن على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم (٨)، ولا عهد أحد من الصحابة، ولا على عهد (١) بني أميّة، وعملوا فيها بالقياس والرأي والإستحسان، مع أنّهم قد رووا عن الخطيب الخوارزمي (١٠)، وابين شيرويه والإستحسان، مع أنّهم قد رووا عن الخطيب الخوارزمي (١٠)، وابين شيرويه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ر): ولاتورع تــورعه.. ولاتــوجه كــلمة: الورع (الأولى). والعــبارة كــلأ لاتوجد في نسخة (ألف) والطبعة الحـجرية، وفيها: ورعه.

<sup>(</sup>٢) كلمة: علماء، مزيدة من نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٣) من قوله: فهل يظنّ . . إلى هنا لا يوجد في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر) بدلاً من: ثمّ جاءت بنوالعباس.. قال: وأما الذين تخلفوا..

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): ما صار أحداً يقدر ... ، وفي نسخة (ألف): بحيث لا صار أحد يقدر ..

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ر): والقول.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: وافرط .. بدلاً من: وأمروا.

<sup>(</sup>٨) في المطبوع: الرسول.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): في زمن، بدلاً من: علا عهد.. في كلا خوضعين

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: في تاريخه ابدلاً من الحوارمي وقد سلطت

٢٣٨ ..... إلزام النواصب

الديلمي (١) \_ وهما من أكابر (٢) علماء السنّة \_ أن النبيّ عليه وآله السلام قال: «ستفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنةً على أمتي قوم يـقيسون الأمور (٣) فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام (٤)».

ولقد أحدثوا في مذاهبهم الأربعة أشياء تنكرها(٥) العقول، ولم يبرد بها(٦) المنقول، وإنّما أخذوها بالقياس والإستحسان فُذهبوا إلى أشياء قبيحة (١) شنيعة، مثل: سقوط الحدّ عن من لفّ على ذكره (٨) خرقة ونكح أمّه وأخته أو بنته (٩) مع علمه بالنسب والتحريم، ومثل إلحاق نسب المغربي بالمشرقية، كما إذا زوّج الرجل ابنته وهي في المشرق والأب والزوج (١٠٠) في المغرب م، ثمّ أتت بولد بعد ستّة أشهر حين العقد وهي

⇒ مصادره عنه وعن غيره في أول الكتاب، فراجع.

<sup>(</sup>۱) فردوس الأخبار: ۲/۲۲، ۹۸ ـ ۹۹، حديث ۲۱۷۲، ۲۱۷۷، ۲۱۷۹، وكذا حــديث ۲۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) لاتوجد كلمة: أكابر . . في مطبوع الكتاب، ولا نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية: يفسدون الأمر. وفي نسخة (ألف): يقيسون الأمر. وقد جاء الذيل في سنن الدارمي كتاب المقدمة حديث ١٩٠، فلاحظ.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: ٣٠٧/٣، فردوس الاخبار للـديلمي: ٦٣/٢ حــديث ٢٣٥٧ بـاختلاف يسير.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع ونسخة (ألف): ما تنكره، بدلاً من: أشياء تنكره.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: لم يرد به.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد كلمة: قبيحة، في نسخة ( ألف) و (ر).

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية : من لف ذكره في ..

<sup>(</sup>٩) كما جاء في الكشَّاف: ٧٣/٢، والفصول المختارة: ١٢٢/١.. وغيرهما.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ر): بالمشرف والزوج والأب.

في مـشرق والزوج في المـغرب(١) \_ إلتـحق نسب ذلك الولد(٢) بـالرجـل وهو (٣) لم يرها ولم تره (٤)، ولو وصل إلى بلد المرأة بعد خمسين سنة فرأى جماعة كثيرة (٥) من أولادها وأولاد أولادها إلتحقوا كلهم به، وهو لم يجتمع بالمرأة ولم يرها(١).

فهل هذا المذهب تقبله العقول، أو يرضى به الله تعالى والرسول؟ ومثل إلحاق الولد بأبين (٧) وبمائة أب، وبأمّين (٨)، وكيف يتفق ان يكون الولد

من أمّن ؟!!

ومثل قولهم: إنّ الولد يبق في بطن أمّه سنتين عند أبي حنيفة، وأربع سنين عند الشافعي، وسبع سنين عند مالك(١٠). فهل هذا تقبله العقول، أو يرضى به الله والرسول(١٠٠)؟!

ووصف بعض الفقهاء لبعض الملوك صفة(١١) صلاة الحنني \_ وعنده بعض

وهنا فرق ليس بمهم بين نسخة (ر) والمطبوع من الكتاب وسائر النسخ، ذكرنا المهم منه.

<sup>(</sup>١) من قوله: ثمَّ أتت. إلى هنا لايوجد في مطبوع الكتاب، ولا نسخة ( ألف ).

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: نسبه، بدلاً من: نسب ذلك الولد.

<sup>(</sup>٣) هنا زيادة كلمة: بالمغرب \_بعد: وهو \_ في المطبوع، ولها وجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد: ٣٧٣/١٣، الصراط المستقيم: ٢١٦/٣.. وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) لاتوجد كلمة: كثيرة، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٦) الصراط المستقيم: ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الحجرية: باثنين، وفي بعض النسخ: بأمّين، وفي نسخة (ألف): بأبوين.

<sup>&</sup>quot; (٨) لاتوجد كلمة: بأمّين، في المطبوع من الكتاب، ولانسخة ( ألف ).

<sup>(</sup>٩) لاحظ: وفيات الأعيان: ١٣٥/٤، رقم ٥٥٠، وفيه: ثلاث سنين.

<sup>(</sup>١٠) من قوله: أو يرضيٰ.. إلى هنا لايوجد في الطبعة الحجرية، ولا نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١١) لاتوجد في نسخة (ر)كلمة: صفة.

فقهاء الحنفية ـ وهو: أن يصلّي الإنسان في الدار المغصوبة على جلد كلب ـ وهو لابس جلد كلب (۱)، وبيده قطعة من لحم كلب بعد أن يتوضّاً بنبيذ التمر المغصوبة، والثمن مغصوب (۲)، ثمّ يغسل رجليه أوّلاً، ثمّ يديه ثانياً، ثمّ وجهه ثالثاً (۳) عكس ما ورد في القرآن ـ ثمّ يقوم وعليه نجاسة، ثمّ يكبّر بالفارسيّة (٤) ويقرأ، فم مُدْهَامَّتَانِ وَ (٥) لاغير، بالفارسيّة (١)، ثمّ يطأطئ رأسه يسيراً من غير ذكر ولا طمأنينة، ثمّ يهوي إلى السجود من غير رفع، ثمّ يسجد بغير ذكر ولا طمأنينة، ثمّ يقوم إلى (١) الثانية كذلك، ثمّ يجلس قليلاً بغير تشهد (١٨)، ثمّ يخرج فسوة او ضرطة ليخرج بها من الصلاة (٩)..!.

ولاشك أنّ مثل هذه الصلاة الّتي دخل فيها (١٠) تناسب الخروج منها بالفساء والضراط..! فتبرّأ ذلك (١١) الملك من هذا المذهب ومقته (١٢)، وعلم أنّهم إنّما

<sup>(</sup>١) لايوجد في مطبوع الكتاب: وهو لابس جلدكلب..كما لاتوجد كلمة: على، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) قوله: بنبيذ.. إلى هنا لاتوجد في نسخة (ألف) و (ر).

<sup>(</sup>٣) لاتوجد كلمة: ثانياً.. ثالثاً.. في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): بالعجمية.. والمعنى مقارب.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن (٥٥): ٦٤.

<sup>(</sup>٦) قوله: ويقرأ.. إلى هنا لايوجد في مطبوع الكتاب، ونسخة (ألف).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ر): يفعل، بدلاً من: يقوم إلى..

<sup>(</sup>٨) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: يجلس بقدر التشهد بغير تشهد.

<sup>(</sup>٩) انظراً مثلاً: مرآة الجنان لليافعي: ٣٤/٣ حوادث سنة ٤١٠، وفيات الأعيان: ٨٠/٥.

<sup>(</sup>١٠) لايوجد في نسخة (ر): الَّتي دخل فيها.

<sup>(</sup>١١) لاتوجد: ذلك، في مطبوع الكتاب، ولا نسخة (ألف).

<sup>(</sup>١٢) لايوجد: ومقته، في نسخة (ألف).

عملوا(۱) على خلاف مذهب آل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم تبعاً لأمر اللوك، وطمعاً في الأموال الّتي بذلوها(۱) لهم، والولايات الّتي قلّدوهم (۱) إيّاهم، وغرّوا العامّة (٤) فقلّدوهم دينهم، وانتسخ (٥) ما كان عليه دين الله ورسوله من عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عهد (١) المنصور العباسي الذي أمر بإحداث هذه المذاهب الأربعة (٧)، ولم يبق عندهم الحقّ غير المذاهب الحادثة (٨) بعد مائة وعشرين سنة فصاعداً من زمان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى زمان المنصور.

وممّن اعترف بأنّ الحقّ لعليّ بن أبي طالب عليه السلام، الخليفة الناصر - من بني العباس - [وعبد الله بن المعتزّ بالله من بني العباس ] (١) والسلطان عليّ بن نور الدين يوسف (١٠)، ذكر النافعي الشافعي في تاريخه أن السلطان علي بن نورالدين

<sup>(</sup>١) لايوجد في المطبوع: ومقته.. إلى هنا، وفيه: فعملوا.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الحجرية: ولوها، بدلاً من: بذلوها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: قلَّدوها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): العوام بدلاً من: العامة.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: ونسخ.

<sup>...</sup> (٦) في نسخة (ر): عصر.. بدلاً من: عهد.

<sup>(</sup>٧) لاتوجد كلمة: الأربعة .. في نسخة (ألف).

<sup>(</sup>٨) لايوجد في المطبوع من الكتاب: الأربعة، ولم يبق. إلى هنا، وفيه كلمة: الحادثة.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين جاء في نسخة جامعة طهران تحت رقم ١٦٣٢ لاحظ ٢١٣٩/٣ الهداة الله مشكاة.

<sup>(</sup>١٠) كذا، والظاهر: صلاح الدين يوسف، إذ نور الدين لقب محمود بن زنكي خادمه.

يوسف (۱) تسلطن بدمشق (۲)، وتملك أخوه العزيز (۳) الديار المصريّة و [كان] اسمه: أبوبكر، ثمّ ابن أخاه (٤): العزيز، وعمّه العادل واسمه: عثمان، حاصرا(٥) دمشق وأخذاها من عليّ بن نور الدّين، فكتب إلى الخليفة الناصر يشكو عمّه (۱) العادل المسمى بـ: عثمان (۷)، وأخاه العزيز المسمّى بـ: أبي بكر (۸) هذه الأبيات:

عثان قد غصبا بالسيف حتى علي عسليها فاستقام الأمر حين ولي فالأمر (١١) بينهما والنّص فيه جلي

مسولاي إنّ أبسابكر وصاحبه وهو الذي كان قد ولاه صاحبه (١) في خالفاه وحلله (١٠) عقد بسيعته

<sup>(</sup>١) من قوله: ذكر . . إلى هنا ، لايوجد في نسخة ( ألف ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ألف ) و ( ر ) : سلطان دمشق .

<sup>(</sup>٣) لايوجد في نسخة (ر) كلمة: العزيز.

<sup>(</sup>٤) في النسخة السالفة من نفس المصدر: وأخاه العزيز، وفي نسخة (ألف) و (ر): ثمّ أخوه العزيز، وفي الطبعة الحجرية: ثمّ إن أخاه وعمه، واسمه: عثمان..، والصواب فيها: وابسن أخمه.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية: حضرا، وفي نسخة: حصرا، وفي نسخة (ألف): خضراء.

<sup>(</sup>٦) لاتوجد كلمة: عمد، في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ألف) والطبعة الحجرية: أبي بكر .. بدلاً من: عثان.

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): عثمان.. بدلاً من أبي بكر، وفي نسخة (ر): من أخيه المسمىٰ أبابكر وعمّه المسمىٰ: عثمان.

كما وإن في النسخة السالفة جاءت العبارة معكوسة أي: عمه العادل المسمىٰ بـ: أبي بكر، وأخاه العزيز المسمىٰ بـ: عثمان .. وهو غلط قطعاً .

<sup>(</sup>٩) في المطبوع ونسخة (ألف): والده، وما جاء في نسخة (ر) هو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الحجرية: وخلّا.

<sup>(</sup>١١) في نسخة (ر): بالأمر.

من الأواخر ما لاقي من الأولي فانظر إلى حظ هذا الإسم كيف لق (١) فأجابه الخليفة الناصر بجواب أوّله(٢):

بالود يخبر أنّ أصلك طاهر وافیٰ کـــتابك يـــابن يــوسف مـعلناً بعد النّبيّ له بيثرب ناصر غـصبوا عـليّاً حـقّه إذ لم يكـن وابشر(٥) فناصرك الإمام النّاصر فاصبر (٣) فــاِنّ غــداً عــليّاً خصمهم (٤)

فقد اعترف الخليفة الناصر \_من ملوك(٦) بني العباس \_أن عليّاً عليه السلام قد غصبه حقّه المتقدّمون عليه (٧)، وكذلك اعترف به السلطان عليّ بن نور الّدين یو سف<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: بقي، وفي المطبوع: لتى، وما هنا جاء في نسخة (ر)، وكذا في النسـخة المهداة إلى جامعة طهران السالفة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): فاجابه الملك الناصر يقول:...

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ألف) والمطبوع: فابشر.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: عليه حسابهم.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الحجرية ونسخة (ألف): واصبر، بدلاً من: وابشر، وما أُثبت هو الظاهر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة الجامعة: اعترف الإمام الناصر، وهو خليفة من ملوك..

<sup>(</sup>٧) من الطبعة الحجرية: المتقدم عليه.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد كلمة: يوسف، في نسخة (ر).

أقول: في هذه القصة إشارة إلى ماكان من حروب طاحنة بين ملوك الشام قبل الملك على بن صلاح الدين يوسف الايوبي ( ٥٨٢ ـ ٥٩٢ هـ)، وأخوه عثمان الملك العزيز على مصر (المتوفي سنة ٥٨٩)، وعمهم سيف الدين أبوبكر ملك الجريرة (المتوفي سنة ٥٨٩)، وقد شكيٰ على إلى الخليفة الناصر العباسي ( ٥٧٥ ـ ٦٢٢ هـ).

#### خاتمة(١)

قال الرجل الكتابي الذي هداه الله تعالى (٢) إلى الإسلام:

لاً وقفت على ما أوردوه (٣) السنّة في عليّ عليه السلام من المناقب المتضمّنة لأعلى المراتب، و وقفت على ما أوردوه (٤) في حقّ أصحابهم (٥) من المثالب المتضمّنة للتنفير (٢)، والأفعال المتضمّنة للتنفير (٢)، والأفعال القبيحة الشنيعة، وإقرارهم بالإقدام على تغيير الشريعة معاندة للشيعة -كما مرّ ذكره (٧) في هذه الرسالة -عن علماء السنّة، مع أنّ الشيعة يروون من قبائح السنة وفضائحهم (٨) أكثر من ذلك، ولكن لم أعتمد إلّا على (٩) ما روته السنّة دون (١٠)

<sup>(</sup>١) لاتوجد كلمة: الخاتمة في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) حذف كلمة: الرجل الكتابي .. وتعالى .. من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الحجرية: أورده.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحجرية: أورده.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من الكتاب: الصحابة .. بدلاً من: في حق أصحابهم.

<sup>(</sup>٦) الكلمة مشوشة في نسخة (ر) وكذا في المطبوع من الكتاب، وأثبت ما استظهر منها.

<sup>(</sup>٧) جاء في المطبوع من الكتاب بدلاً من: معاندة للشيعة .. إلى آخره: كما هو مذكور.

<sup>(</sup>٨) لاتوجد في الطبعة الحجرية من: قبائح .. إلى هنا.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): أذكر مدبراً من: اعتمد إلّا على .. وعليه نسخة بدل مشوشة لم نستطع قراءتها .

ر ١٠) جملة: السنة دون . . لاتوجد في نسخة (ر). وجاءت بعد كلمة: الشيعة، أبي ـ بتقديم و تأخير ـ .

الشيعة لعدم التزامهم (١) بها، وإنّما يلزمهم ما أعترفوا به، والذي رواه السنّة من كلام الشيخين (٢) وعائشة عند الإحتضار فيه كفاية و (٣)عبرة لأولى الأبصار..

فعلمت أنّ الحقّ مع عليّ (٤) يدور معه (٥) حيث ما دار ، كما أخبر به النبيّ الختار (١) ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [وغضب عليهم الجبّار](٧) وصلّى الله على محمّد وآله الأطهار [ورزقنا وجميع المؤمنين الجنّة بغير حساب بحقّ النبيّ

(١) في نسخة ( ر ): الزامهم .. بدلاً من : التزامهم .

(٦) انظر الحديث في: الجامع الصحيح للترمذي: ١٣٢/٥ حديث ٣٧١٢، تاريخ بغداد للخطيب: ١٧٦/١، بجمع الزوائد: ١٣٤/٩، فرائد السمطين: ١٧٦/١ حديث ١٣٨، تاريخ ابن عساكر ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام: ١٥١/٣ حديث ١٥١/١، ١١٦٩، المستدرك على الصحيحين للحاكم: ٣٢٤/١، المناقب للخوارزمي: ١١١، التفسير الكبير لفخر الدين الرازى: ٢٠٧/١. وغيرها كثير.

قال الرازي في بحث الجهر بالتسمية في الصلاة: ٢١٠/١: وامّا عليّ بـن أبي طـالب عليه السلام كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدىٰ في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدىٰ، والدليل عليه قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اللهم أدر الحقّ مـع عـلي عليه السلام حيث دار».

وقال في صفحة: ٢١٢: السابع: إنّ الدلائل العقلية موافقة لنا، وعمل عليّ بـن أبي طالب عليه السلام معنا، ومن اتّخذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثق في دينه ونفسه.

أنظر إلى ما جاء في السفر القيّم للعلامة الأميني رحمه الله «الغدير » : ١٧/٣ ـ ١٧٩. (٧) سورة ص ( ٣٨): ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): أبي بكر وعمر .. بدلاً من: الشيخين.

<sup>(</sup>٣) لاتوجد في الطبعة الحجرية: كفاية و...

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): لعلي .. بدلاً من: مع على .

<sup>(</sup>٥) لاتوجد في الطبعة الحجرية: معه.

خاتمة المطاف .....خاتمة المطاف .....

والولي وأولادهم الأطهار](١)، والحمد لله ربّ العالمين.

وهذا ما اخترنا إيراده في هذه الرسالة، وقصدنا جمعه في هذه المقالة، حامدين لله الواحد القهّار، مصلّين على سيّدنا وشفيعنا محمد المختار وصفوه حيدر الكرّار، وآلهم الغرر الأطهار.. صلاةً وسلاماً دائمين كدَوَام الليل والنهار والعشيّ والأبكار، والحمد لله وحده، وصلّى الله على محمد الذي لا نبي على محمد الذي لا نبي بعده وآله وسلم بعده وآله وسلم تسليماً كثيراً (۱).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من ما جاء في المخطوطة المرقمة بـ: (١٦٣٢) من ما اهداه السيد محمد مشكاة إلى مكتبة جامعة طهران، كما جاء في فهرستها ٢١٤١/٦.

<sup>(</sup>٢) من قوله: وهذا ما.. إلى هنا لا يوجد في مطبوع الكتاب وغيره، وجاء فقط في نسخة (ر).

#### ونعم ما انشد السيد محمد باقر الطباطبائي رحمه الله اذ قال:

الفاطمي مسن بني طباطبا مضمون ما شاع من الأخبار طلب النبي - فرقاً لن تبرحا هالكة وفي الجحيم هاويه نقول في آل النبي الكرما؟! قام لفسطاط الهدى بهم عَمَد وقد نجى من بهم تمسكوا وقد نجى من بهم تمسكا ولم يسزل بحبلهم مستمسكا وعسن سرى آل النبي جزنا مسن آله لا سبائر المسذاهب وهو - وبيت الله - أولى بالنبي

وبعد فالشريف أمّا وأبا يستلو عليك ما عن المختار تفترق الأمة - بعد ما ضحى واحدة ناجية والباقيه فاصغ لما أقول - يا عمرو - فما هل هل هلكوا؟! أستغفر الله! وقد لا، بل نجوا فمن عداهم هلكوا ونحن مصن بهم تمسكا فيقد أخذنا قولهم ففزنا مستخذين منذهب الأطائب

« الشهاب الثاقب » ، نقلاً عن « النصائح الكافية لمن يتولى معاوية »

### مكتبة يوسف الألكترونية لنشر وترويج الكتبpdf يوسف الرميض

#### المحتوي

| T                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| V                                                     | يات الشافعي ٠٠٠٠٠٠٠      |
|                                                       | لإهداء                   |
|                                                       |                          |
| المدخل                                                |                          |
| ¬^ 9                                                  |                          |
| 11                                                    |                          |
|                                                       | إطلالة                   |
| 17                                                    | بحث الألقاب والكني       |
| ه ما أو كنية                                          |                          |
| ماء مستعارة أو مجهولة المؤلف مستعارة أو مجهولة المؤلف | ماند مارد ماند           |
| ، الحاضر ٧٤                                           | مولات الكتاب             |
| 00                                                    | دراسه حول الكتاب         |
| ov                                                    | مخطوطات الكتاب           |
|                                                       | منهجنا في التحقيق        |
| عدة۱                                                  | <br>نماذج من النسخ المعا |
|                                                       |                          |
| إلزام النواصب                                         |                          |
| 757-79                                                |                          |
| <b>'</b> \                                            |                          |
| واصب ،                                                | ديباجة كتاب إلزام الن    |
| A                                                     |                          |

| باب: في اختلاف المذاهب بعد رسول الله الإمامة المناه المن  | إلزام النواصب        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| فصل: في الإختلاف في الاصول       ١٩         فصل: في الإختلاف في الشبهة الجسمة       ١٩         فصل: في الإختلاف في الفروع       ١٠٠         فصل: في وصف مذاهب الإسلام       ١٠٠         فصل: في وصف مذاهب العامة       ١١٥         فصل: في أخبار انحصار الإمامة في الإثني عشر       ١١٠         باب: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة       ١٥٥         الفصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن       ١٥٥         على الحلال وخضله       ١٥٥         أبي طالب الحلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة       ١٦١         باب: مثالب الصحابة من كلام العامة       ١٦١         الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة       ١٦١         الثائي: نسب عمر بن الخطاب       ١٦١         النامن: نسب عاوية بن أبي سفيان       ١٦١         السادس: نسب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان       ١٦١         السادس: نسب عدر بن سعد       ١٧١         النامن: نسب الزبير بن المحوام       ١٧٤         أشعار عدي بن حاتم في الزبير       ١٧٤         أشعار عدي بن حاتم في الزبير       ١٧٤         أشعار عدي بن حاتم في الزبير       ١٧١         أشعار عدي بن حاتم في الزبير       ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>۸۷</b>            | باب: في اختلاف المذاهب بعد رسول الله ﷺ في الإمامة                |
| فصل: في البحث في المشبهة الجسمة فصل: في الإختلاف في الفروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۹٤                   | فصل: في الإختلاف في الأصول                                       |
| فصل: في الإختلاف في الفروع         فصل: في وصف مذاهب الإسلام         فصل: في وصف مذاهب الإسلام         فصل: في وصف مذاهب العامة         فصل: في أخبار انحصار الإمامة في الإثني عشر         باب: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة أميرالمؤمنين على وفضله. وفيه فصلان.         الغصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة على بين على على الخلا وفضله         الغصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بين أبي طالب على وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة         الب على المحابة من كلام العامة         باب: مثالب الصحابة من كلام العامة         الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة         الثاني: نسب عمر بن الخطاب         الثاني: نسب عمر بن الخطاب         السادس: نسب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان         السادس: نسب عمر بن العوام         الشامن: نسب طلحة بن عبيدالله         الثامن: نسب الزبير بن العوام         التعامن: نسب الزبير بن العوام         المعادة بن عبيدالله         التعامن: نسب الزبير بن العوام         التعامن نسب الزبير بن العوام         التعامن نسب الزبير بن العوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99                   | فصل: في البحث في المشبهة الجسمة                                  |
| فصل: في وصف مذاهب الإسلام  فصل: في وصف مذاهب الشيعة الإثني عشرية  فصل: في وصف مذاهب العامة  فصل: في وصف مذاهب العامة في الإثني عشر  باب: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة أميرالمؤمنين عليه وفضله. وفيه فصلان  الغصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة الميالة على إمامة الفصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن المياب المي | ١٠٤                  | فصل: في الإختلاف في الفروع                                       |
| وصف مذهب الشيعة الإثني عشرية وصف مذهب العامة في الإثني عشرية وصف مذاهب العامة فصل: في وصف مذاهب العامة في الإثني عشر الله فصلان فصل: في أخبار انحصار الإمامة في الإثني عشر المدالة على إمامة أميرالم ومنين عليه وفضله وفيه فصلان الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة على علي عليه وفضله الناني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن المنالب المنالب عليه وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة المنالب المنالب عليه وفضله الثاني: في بعض ما ورد في أنسابهم المنالب الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة الناني: نسب عمر بن الخطاب الثاني: نسب معاوية بن أبي سفيان الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان السادس: نسب عربن سعد السادس: نسب عمر بن سعد السادس: نسب عمر بن سعد السادس: نسب عمر بن سعد النامن: نسب طلحة بن عبيدالله النامن: نسب الزبير بن العوام الشعار عدي بن حاتم في الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.9                  | فصل: في وصف مذاهب الإسلام                                        |
| فصل: في وصف مذاهب العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.                  | فصل: في وصف مذهب الشيعة الإثني عشرية                             |
| فصل: في أخبار انحصار الإمامة في الإثني عشر باب: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة أميرالمؤمنين الخالف وفضله. وفيه فصلان.  170 الفصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة على الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن أبي طالب المحتجلة من كلام العامة المحتجلة من كلام العامة المحتجلة من كلام العامة المحتجلة من كلام العامة الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة المحتجلة الثاني: نسب عمر بن الخطاب الثاني: نسب عمر بن الخطاب المحتجلة بن أبي سفيان المحتجلة السادس: نسب عمر بن سعد السادس: نسب عمر بن سعد السادس: نسب عمر بن سعد السادس: نسب طلحة بن عبيدالله السادس: نسب الزبير بن العوام الشمار عدى بن حام في الزبير بن العوام المدي بن حام في الزبير بن العوام المدير المدير بن العوام المدير المدير بن العوا | 110                  | فصل: في وصف مذاهب العامة                                         |
| النصله. وفيه فصلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121                  | فصل: في أخبار انحصار الإمامة في الإثني عشر                       |
| وفضله. وفيه فصلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أمد المدة منين الثلا | باب : في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على امامة |
| الغصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخبار الدالة على إمامة على على الغضل الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن أبي طالب على وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٣٥١                 | وفضله وفيه فصلان                                                 |
| على الله وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زعل امامة            | الفصل الأول: في بعض ما أورده العامة من الآيات والأخسار الدالة    |
| الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إمامة على بن أبي طالب على وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | علي للثِلِّهِ وفضلهعلي الثِلِّةِ وفضله                           |
| ابي طالب عليه وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مة عيل ب             | الفصل الثاني: في بعض ما أورده العامة من الأخبار الدالة على إساء  |
| باب: مثالب الصحابة من كلام العامة       ١٦٢         فصول: في بعض ما ورد في أنسابهم       ١٦٢         الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة       ١٦٥         الثاني: نسب عمر بن الخطاب       ١٦٥         الثالث: نسب عثان بن عفان       ١٦٥         الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان       ١٦٩         الخامس: نسب يزيد بن معاوية       ١٧١         السادس: نسب عمر بن سعد       ١٧١         السابع: نسب طلحة بن عبيدالله       ١٧٤         الثامن: نسب الزبير بن العوام       ١٧٤         أشعار عدي بن حاتم في الزبير       ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127                  | أبي طالب عليه وعلى عدم صلاحية أصحابهم للإمامة                    |
| فصول: في بعض ما ورد في أنسابهم         الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة         الثاني: نسب عمر بن الخطاب         الثالث: نسب عثان بن عفان         الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان         الخامس: نسب يزيد بن معاوية         السادس: نسب عمر بن سعد         السابع: نسب طلحة بن عبيدالله         الثامن: نسب الزبير بن العوام         أشعار عدي بن حاتم في الزبير         أشعار عدي بن حاتم في الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171                  | باب: مثالب الصنحابة من كلام العامة                               |
| الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة         الثاني: نسب عمر بن الخطاب         الثالث: نسب عثان بن عفان         الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان         الخامس: نسب يزيد بن معاوية         السادس: نسب عمر بن سعد         السابع: نسب طلحة بن عبيدالله         الثامن: نسب الزبير بن العوام         اشعار عدي بن حاتم في الزبير         أشعار عدي بن حاتم في الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                  | فصول: في بعض ما ورد في أنسابهم                                   |
| الثاني: نسب عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177                  | الأول: نسب أبي بكر بن أبي قحافة                                  |
| الثالث: نسب عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175                  | الثاني: نسب عمر بن الخطاب                                        |
| الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170                  | الثالث: نسب عثمان بن عفان                                        |
| الخامس: نسب يزيد بن معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177                  | الرابع: نسب معاوية بن أبي سفيان                                  |
| السادس: نسب عمر بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179                  | الخامس: نسب يزيد بن معاوية                                       |
| السابع: نسب طلحة بن عبيدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \\\                  | السادس: نسب عمر بن سعد                                           |
| الثامن: نسب الزبير بن العوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \\\\                 | السابع: نسب طلحة بن عبيدالله                                     |
| أشعار عدي بن حاتم في الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \V\$                 | الثامن: نسب الزبير بن العوام                                     |
| فصل: في بعض ما أورده العامة من فرار أئمتهم من الزحف١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \VV                  | أشعار عدي بن حاتم في الزبير                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨.                  | فصل: في بعضُ ما أورده العامة من فرار أئمتهم من الزحف             |

| المحتويٰالمحتویٰ المحتویٰ المحتوی |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصيدة ابن أبي الحديد المعتزلي وشرحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصليده بهن بي معلى مثالب عائشة التي روتها العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل: في إقرار العامة بإباحة المتعةفصل: في إقرار العامة بإباحة المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصل: في إفرار العامة بإباحة المنعة ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل: في إقرار العامة بمخالفة الشريعة ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل : نماذج من المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل: في علة مخالفة القوم مع الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تتمة : اذعاضه بأحقّبة أمير المؤمنين عليه السلام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منيد: عمد و بين العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ومنهم: عبدالعزيز بن مروان بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ومنهم : عمر بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ومنهم : عمر بن عبدالعرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بعض الأحكام الشادة في المداهب لد ربعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ومنهم: الخليفة الناصر من بني العباس ٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خاتمة المطاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أبيات السيد محمد باقر الطباطبائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yo1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Chapter: The Public's admission of the permission of the Mut'a - |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| temporary marriage                                               | 199   |
| Chapter: The public's admission of dissenting legality           | 205   |
| Chapter: The public's admission of dissenting regard,            | 210   |
| Chapter: Models of dissention                                    | 210   |
| Chapter: Incentives of the public's dissenting the right         | 213   |
| Continuation: The public's submission to Amirul - Mu'minin's     |       |
| Rightfulness                                                     | 219   |
| Rightfuniess                                                     | 221   |
| Amr Bin Al - As:                                                 | 222   |
| Abdul - Azeez Bin Marwan Bin Abdil - Azeez                       |       |
| Omar Bin Abdil - Azeez                                           | 225   |
| An - Nassiri the Abbasid Caliph                                  | . 241 |
| Condusion:                                                       | . 245 |
| Condusion:                                                       |       |

| Chapter: A Depiction of sects of Islam                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Chapter: A Depiction of Shism; the Isna'ashariya                       |
| Chapter: A Depiction of the Public sects                               |
| Chapter: Reports appertained to dedicating Imamat to the twelve        |
| Title: Some of the public's reports of Verses and traditions           |
| regarding. Amirul - Mu'minin's Imamate and merits 135                  |
| Chapter 1: Some of the Public's reports of Verses and traditions       |
| regarding Amirul - Mu'minin's Imamate and merits                       |
| Chapter 2: Some of the Public's reports of Verses and traditions       |
| regarding Amirul - Mu'minin's exclusive Imamate and their autherities' |
| illegibility                                                           |
| Title: The Prophet's Companions' flaws asserted in the                 |
| Public's reports                                                       |
| Chapters: Reports Regarding the companion's lineage:                   |
| 1: Abu Bak'r's lineage                                                 |
| 2: Omar Bin Al-khattab's lineage                                       |
| 3: Othman Bin Affan's lineage                                          |
| 4: Muawiya Bin Abi Sufian's lineage                                    |
| 5: Yazeed Bin Muawiya's lineage                                        |
| 6: Omar Bin sa'd's lineage                                             |
| 7: Talha Bin Ubeidullah's lineage                                      |
| 8: Az - Zubeir Bin Al-Awwam's lineage                                  |
| Edi Bin Hatem's poetic verses regarding Az - Zubeir                    |
| Chapter: The Public's Reports Regarding their Leaders' Flights during  |
| battles                                                                |
| Exegesis of Ibn Abil - Hadid's poetry                                  |
| Chapter: Aisha's flaws narrated by the public                          |
| - 1777 1777 1777 1777 1777 1777 1777 17                                |

#### Contents:

| Ashafi'iy's poetic verses 6                                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| Dedication                                                             |
| Introductory                                                           |
| 9 - 68                                                                 |
| A prospect                                                             |
| Study of aliases and nicknames                                         |
| Individuals hiding under tokens and aliases                            |
| Books of aliases or unknown authors                                    |
| Study of the current book                                              |
| The book manuscripts55                                                 |
| Our course in revision 57                                              |
| Models of the reliable copies                                          |
| ILZAMUN-NAWASSIB                                                       |
| 69 - 247                                                               |
| The author's Perface                                                   |
| Introduction                                                           |
| Title: Sects' Discrepancy Regarding Imamat ofter the Prophet 87        |
| Chapter: Discrepancy about Principals of the Religion                  |
| Chapter: A Debate Regarding Mushabbihism; Mujassimism (Materialism) 99 |
| Chapter: Discrepancy about branches of the religion 104                |

#### From the Attoro's ... (5)

From References of Biharul . Anwar .. (110)

## Ilzāmun - Nawāsib

Concerning Imamate of Ali ibn Abi Talib (Alayhis - salam)

Compiled by 'seemingly'

Shaikh Muflih ibn Al - Husein ibn Rashid

Ibn Salah Al - Bahrani.

(Authors of the ninth century A.H)

Researched by:

Shaikh Abdorreza Najafi

1420 A.H

### من التــراث .. (ه)

من مصادر بحار الأنوار.. ( ١١٠)

# إلزام النواصب

بإمامة علي بن أبيطالب عليهالسلام كُنَّبَةُ المَّدُونَ

الظاهر أنه تأليف

الشيخ مفلح بن الحسين (الحسن) بن راشد (رشيد) ابن صلاح البحراني (من أعلام القرن التاسع الهجري)

> **تحقيق** الشيخ عبد الرضا النجفي